# ( 16 9) 18 2

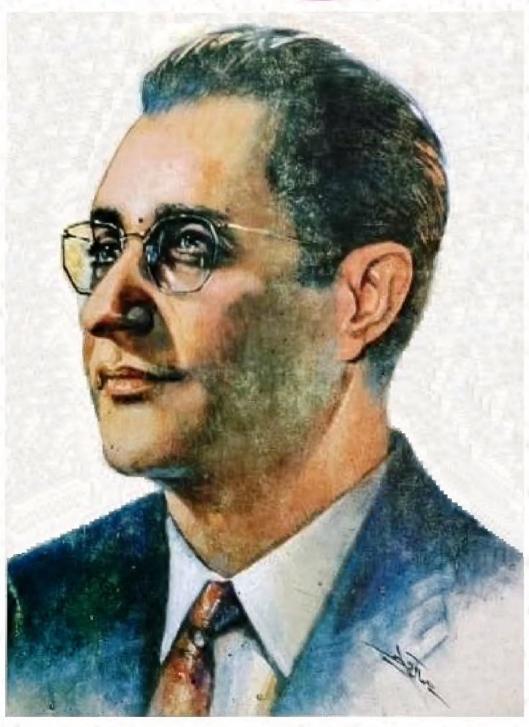

المجنزي العيروسي







بعنزي العربوسي



#### كلمة لابدمنها !!

كنين يكن كارد أسم لننسى أمداكت عن محديث الوهاب أبطوع اشلى دليناد وموسيًا رايدُ جيال 6 وصاحب بدُفعاج السنة : الودة البيضاء 6 وديوم الحياك ويجيا إلى وممنوع الحب كايوم بسعيد كا ورصاحة في القلب !!

مسين يجوندنى 6 وكيك أ جررُ أن أخدم للعالم بعرف كنا با كادلاً عن دارد المواق ديدل مراء !!

كمين يخطريبا لحت أ ويجق لحت أن أقدم للغاس ممدعبرالوهاب 6 وأثالمأره أواُعا مثره (لابعدما أصبح معاجب الجنزول 6 ومعاء الشرق 6 والرواي الحفزى وكليوبا تره كا والكريثك ... ألخ .

كين اشكلم عن عملاد كنت أنا فى سنة أدلحت إبترا لى وتتماكان فى قميّه العالية ومكانيك التى لأيفا ولها أحد .

لتدعرفت سمدعبرالوهاب مرفة سطمية عذبا خابلته وأولسرة في حياة في شيلته بالإسكندرية بهداً به مشل عبدا فيليم على السرح التوى . كين هذا ؟ سينا من حامثروا عبالوهاب وغايت و وشيعوا سواره مازالوا أنمياه دعمالتة ومنهم أستاذنا مصطن أبرين كدكاله النجي ك وعبلينتاح الباديوى وحمالتة ومنهم أستاذنا مصطن أتبرأ وأقول في أول الكتاب أنق أخرانسان كوممود كامل وا حرون ، وكيف أ تبرأ وأقول في أول الكتاب أنق أخرانسان في العالم إمران يكتب عن ممثيل والهاب ويوفيه حمته كاملاً مثاملاً ؟ إلى العالم إحران وداء ذلك ما منخف هذه الجرائة والشماعة .

ونعلاً أستسم القاريما أنه يقبل مبدئياً أنه يعراً عن كالمالها بتلم مجدعت العمروسي وسوفه بيتبيه بننسه لغوة التى مغتنى هذة الجرأة. وأنا لا أربير أنه أفصم هذه هذا منز الآله ى وإلا مناعث المغاجأة التى سوف ترد نى الكتاب فى حينوا وفى مكانها لمطبيعى ...

• عزیزیسے القاریے :

مبراً وسوف نترف أ نن م أنجاوز حقوق دلاحدودى بل أ ننى كننت محقاً عندما تجرأت وكتبت عن محدطِبرالوهاب بل أ منى كننت محقاً عندما تجرأت وكتبت عن محدطِبرالوهاب



## الكتابة ليست صناعتي

منذ أن نشرت كتابى «أعز الناس» عن عبد الطيم حافظ وكثيرون يسألونى متى كتاب عبد الوهاب ؟ إمتى كتاب عبد الوهاب؟.. فأرد.. أنا مقدرش أكتب عن عبد الوهاب... فيسألونى.. يعنى إيه؟!... أقول أنا مش كف، أن أكتب عن عبد الوهاب.. وكنت أرى في بعض العيون أنها غير مصدقة.. إلى أن قال لى أحدهم بصراحة أنت مش قادر أو مش عايز؟... قلت... يعنى إيه..؟!! قال يعنى حبك لعبد الطيم بيمنعك من الكتابة عن عبد الوهاب... فكنت أبتسم ولا أرد.

لكننى كنت دائم التفكير.. كيف أسدد دين عبد الوهاب على؟.. وأعبر عن حبى له..؟ إلى أن طلب منى الصحفى الصديق مجدى عبد العزيز أن أتكلم عن عبد الوهاب بمناسبة ذكراه السنوية (٤ مايو سنة ١٩٩٥) في إذاعة صوت العرب لمدة ثلاث ساعات على الهواء... وجدتهافرصة مناسبة لكى أتكلم عن عبد الوهاب ربما لأزيل بعض اللبس... وضعلا ذهبت إلى إذاعة صوت العرب وأنا لم أذهب إلى الإذاعة منذ ثلاث سنوات... لأن عندى جلطة في ساقى اليسرى... ولكن لدهشة مجدى عبد العزيز وجدنى مستعداً ومرحباً.

ذهبت وتم البرنامج وكان رفقائى من صوت العرب... للذيعة المتميزة أسينة مدبسرى والمذيع الواعى مصطفى لبيب والأخت النشطة ، حلوة الإبتسامة سامية عبد المجيد... وفوجئت وأنا على الهواء بأن زميلى في

الندوة هو الصديق الصحفى الكبير محمود عوض... سعدت بهذا ، وبدأنا الساعة ٢ وربع وانتهينا الساعة السادسة وربع... قلت فى البرنامج وعلى الهواء... أنا حاقول حاجة يمكن تدهش المذيعين ، وتدهش كل الناس... فجميع الناس يعرفون علاقتى بعبد الطيم وعشرتى معه... ولكن ربما لا يعرفون أننى مستمع لمحمد عبد الوهاب أكثرمن مستمع لعبد الحليم... وقد فوجئت ، المذيعات كما تلقيت كما كبيراً من التليفونات في منزلى في هذا الشأن.

وفى اليوم الثانى طلبنى الأخ سمير التونى دينامو قطاع الأخبار فى التليفزيون وقال لى بكرة عايزينك فى صباح الخير يامصر تتكلم عن عبد الوهاب... قلت له ابعت لى حد...؟ قال... لأ استوديو "صباح الخير يامصر" فى الدور الأرضى ولن يكون المشوار متعب لك وحتخش تصور أول ما تيجى... ولأننى أقدر جداً الأخ سمير التونى واعتبره هو الذى أنجع برنامج "صباح الغير يامصر" وجعل وقته يزيد من ساعة إلى اثنين إلى ثلاث ساعات حتى أصبح من أحب برامج التليفزيون.

ورحت واتكلمت عن عبد الوهاب وكان ذلك يوم خميس.. يوم الجمعة، لقيت حسين كمال المخرج الكبير – مخرج أبى فوق الشجرة ومولد بادنيا وغيرها من الروائع – يسأل عنى فى المنزل خمس مرات... ويترك لى طلباً عاجلا أن أطلبه ضرورى، وحسين كمال، لما تحب تطلبه تغلب لما يرد عليك، كونه يطلبنى خمس مرات لازم هناك شىء مهم – كان بيننا موعدا أنا وهو والأستاذ سمير عبد العظيم لكى نقرأ سيناريو فيلم سمية سماح والبنات الملاح وظننت أن حسين يريد أن يعتذر عن الموعد، فطلبته وأنا متحفز للخناق معه وعدم قبول أى إعتذار... طلبته فوجدت إنسانا ينفجر في بموت عال: شدتنى . بهرتنى.. إيه اللى قلته ده فى صوت العرب وصباح الخير يامصر ؟!.

قلت.. أنت سمعت... قال ... شوف ياسيدى أنا كنت فى مراقيا خدت طريقى بعربيتى لمسر فتحت الراديو صدفة لقيتك بتتكلم.. بهرت وقفت أخذ بنزين من الرست هاوس ، عامل المحطة قال لى : إقفل الموتور علشان أحط البنزين... قلت: ماقدرش... قال: وأنا مقدرش.. سبته ومشيت إلى القاهرة ووصلت والبنزين على الزيرو علشان ما أقفلش الراديو ثانية واحدة... ثم قال... يوم الجمعة صحتنى أختى وقالت.. مجدى في التليفزيون في صباح الفير يامصر... فتحت وسمعت وشفت وقال: بكرة ياأستاذ تبدأ كتاب عبد الوهاب. قلت له أنا ما قدرش اكتب عن عبد الوهاب – فاكمل كلامه ويكون عنوانه أنا مقدرش أكتب عن عبد الوهاب قلت ماقدرش ياحسين اللي أنا أعرفه ١٠٪ فقط من عبد الوهاب أما فنه... أمجاده.. السينما... المسرح... فغيرى أقدر مني.. قال خلاص ياسيدى إكتب عبد الوهاب بالنسبة لمجدى.. قلت.. إذا كان كده تبقى فكرة ياحسين... ياحلال العقد ، وأوعدك إنى عافكر... قال: مافيش تفكير فيه كتابة.. قلت حاضر.

بعدأن وضعت السماعة قلت لنفسى حيث أننى حكتب عشرة على مائة مين يكتب الـ ، الباقبية ؟!! مين...!!! مافيش حد فى العالم العربى كله ... يقدر يكتب عن محمد عبد الوهاب ... ويعطيه حقه ... إلا ... إلا ... إلا محمد عبد الوهاب ... وهنا تذكرت واقعة فى منتهى الخطورة - سوف يرد ذكرها فى أثناء الكتابة - جعلتنى أقتنع أننى يمكننى أنى أعمل الكتاب الكامل المتكامل عن محمد عبد الوهاب .. ولا أحد غيرى.. لأننى دون سوايا الذى أمتلك أدواته..

وتوكلت على الله ... وأخذت أجمع أدواتي التي سوف تكتب الكتاب... وها أنا ذا أبدأه على بركه الله.

قبل كل شيء أريد أن أكرر وأعيدما سبق أن قلته في 'أعز الناس'. ما أنا بكاتب، أنا لست كاتبا ولا أنوى أن تكون مهمتى الكتابة. وأعترف أننى غير كفء لها... ولكننى أيضا لن أترك كتاب عبد الوهاب لكى يصوغه من هو أقدر منى على الصياغة..

إننى أعتذر أولا لأستاذى مصطفى أمين ، ولا يقوتنى أن أعتذر للأساتذة أنيس منصور ، وأحمد رجب ، وسعيد سنبل ، ومفيد فوزى ، ومحمد تبارك ومحمد صالح ، وأحمد صالح ، وأمال بكير ، وأمال عبد السلام ، وصلاح درويش ومحمود عوض ، وصلاح منتصر، وعبد الفتاح البارودى ، وكمال النجمى إلى أخر الإخوة الأفاضل الكتاب والصحفين

الذين ربما يقولون إننى استهوتنى الكتابة بعد نجاح كتابى 'أعز الناس . وأننى سوف أجعلها سلسلة عن أم كلثوم وفريد ومحمد فوزى...

لكننى أقرر منذ الأن أننى إضطررت لعمل هذا الكتاب.. أولا... وفاءً لحمد عبد الوهاب وفضله على وحبى له... ثانيا.. وهو الأهم... أننى تأكدت - كما سوف تتأكدون عند قراءة هذا الكتاب - أننى الوحيد في العالم العربي كله «بمعنى كلمة الوحيد... وباتساع العالم العربي كله الذي يملك أدوات ذلك كما سوف يتضع من الكتاب... ومن واجبى أن لا أمنع ذلك عن الناس... لأنها أمانة ولأن محمد عبد الوهاب ملك للعالم العربي كله ..

\*\* \*\* \*\*

# البدايسة

ولو انني من مواليد هي الممرك بالأسكندرية إلا أنني عشت طفولتي وصباي في قرية صغيرة من ريف مصر... بدايتي كانت في قرية من قرى البحيرة ... قرية فقيرة كما يدل على ذلك اسمها كوم زمران ، بكسر الزين بين إيتاى البارود والدلنجات... وتلميذا سنة ٧ سنين يذهب من كوم زمران الى الدلنجات (٧ كيلو متراً) على ظهر حمار يقوده صبى من أولاد الفلاحين ويعود به... ولما يكون الحمار مشخول في السيباخ أو لذبه حمَّل طماطم يودينه السيوق... أذهب سيائراً على قدمى في عز برد الشتاء ، وغالباً ما أصل متأخراً عن طابور المسياح - وفي ذلك الوقت كانت طوابير المسياح وتحية العلم في المدارس شيشاً مقدساً وفي أهمية دروس العربي والإنجلييزي، وكنت أفتالطابور لكي أتلقي عشر ضربات على يدى بخرزانة منه تكاد تقطع لحم بدى.. أما الإقامة فكانت في بيت كبير من بيوت الفلاحين (دوار) يسكن فيه ثلاثة أخوة بعائلاتهم كل عائلة تسكن في غرفتين ومقعد أي غرفة علوية... ويشترك الجميع في مندرة خبارج المبنى للمسيبوف المندرة كبان بهنا جنهباز راديو يدار بيطارية مثل بطاريات السيارات، أذهب بها على الحمار كل يوم أربعاء من أول كل شهر لكي أشحنها في الدلنجات، وأعود بها لكي يسمع الجميع والضيوف وأهل البلد السيدة أم كلثوم ، وكثيراً ما كانت مية النار اللي مشمونة بيها البطارية تمرق جلابيتي أو تكوى رجلي... وربما يغلبني النوم أثناء الغناء فأنام على الأرض وينقلونني إلى الداخل لأنام.

كما كان بالمندرة أيضا جهاز فوتوغراف 'بمنافلة".. وكانو يسمونه الماكينه وبه بعض الإسطوانات لمحمد عبد الوهاب - دون غيره - وكان ضمن هذه الإسطوانات 'مين عذبك' و 'يالوعتى ياشقايا' و أغانى فيلم الوردة البيضاء..

وكنت أنا مغرم بأغنية 'يالوعتى' بالذات وبعقطع معين منها يقول:
"بين الجنايين قابلته... وكنت حيران عليه ورق قلبى وطاوعته...
ورحت بايس إيديه وكان عبد الوهاب يعبر بصوته في كلمة ورحت
بايس ايديه فيها بحيث تتخيل أنه ينكفي على يد محبوبته
يقبلها... فكنت أرفع الإبرة وأعيدها إلى أول المقطع حتى تجرحت
الأسطوانة وباظ المقطع، وعرف أن هناك من يسىء استخدام الأسطوانات
وكنت أسرق مفتاح المندرة لكى أتمكن من دخولها فراقبوني حتى عرفوا
أننى أنا الذي أعبث بالأسطوانات... وكانت علقة أتذكرها حتى اليوم
وأخفوا المفتاح حتى لا أجده.. ولا أدخل المندرة... وتحايلت حتى عرفت
طريق المفتاح وسرقته وعملت مثله في الدلنجات أحتفظت لنفسي به.

كنت أعبد هذا الصوت الذي يغنى أمين عذبك أوياوردة المب ويالوعتى ... وعرفت - وأنا في الدلنجات - أن هذه الأغاني تعرض في فيلم اسمه الوردة البيضاء يعرض في إحدى دور العرض في دمنهور، وكان بين دمنهور والدلنجات حوالي ١٢ كيلو مترا ولابد من ركوب قطر الدلتا للوصول اليها.

ركبت قطر الدلتا وحدى بعد إنتهاء المدرسة وذهبت إلى دمنهور ودخلت السينما وكنت قد سرقت ريالا (بحاله) من تحت مخدة أمى لكى أذهب إلى دمنهور .. وكانت علقة وتعليق فى رجل السرير ليلة كاملة لذهابى إلى السينما بدون إذن، وسرقة الريال.. وأصبح معبودى – بعد الله – رجل يلبس طربوشا ، ويطيل سوالفه ، ويلبس نظارة واسمه ... محمد عبد الوهاب

بعد ذلك انتقلت إلى المدرسة الثانوية عند جدتى في الأسكندرية واتيع لى أن استمع الى محمد عبد الوهاب في المقاهي وفي راديو جدتى في الأسكندرية الذي يدار بالكهرباء. كنت أذهب الى المدرسة فى 'التروماى' فإذا مررت على مقهى به صوت عبد الوهاب، أقفز وأقف على رصيف المقهى حتى ينتهى محمد عبد الوهاب من الغناء، فأقسفز إلى الترام وأذهب الى المدرسة... وعرفت... في الليل لما خلى ... وبالك مع مين ياشاغل بالى وعلى غصون البان وياشراعاً وراء دجلة والنيل تجاشى وجفنه علم الغزل وتلفتت ظبية الوادى وردت الروح واللي انكتب البيين وياوابور قوللى وأحب عيشة العربة ومجنون ليلى وبليل وبليل وعارة الوادى والظلم دا كان لية وأمانة ياليل تقول الفجر يستنى وعلموه كيف يجفو فجفا والهوان وياك معزة وسكت ليه يالسانى وفي الجو غيم

كنت لما أسافر إلى الفلاحين في الأجازة أغنى في الجرن هذه الأغانى بين الفلاحين ويستحسنون صوتى... وبدأت رحلة البحث عن هذه الأغانى وتجميعها بأى شكل من الأشكال وقد عرفت أنه يرجد مكان في الأسكندرية تباع فيه الأشياء القديمة ومنها الأسطوانات... اسمه سوق العطارين..لفيت اسكندرية ورحت سوق العطارين ، ولقيت اسطوانات لعبيد الوهاب وبدأت أجمع كل ما أجده وعملت أرشيف وسجل... واشتريت ورق مقوى لكى أعمل لهذه الأسطوانات أغلفه تحميها وبدأت تصبح شغلى الشاغل...ثم اشتريت بيك أب صغير من سوق العطارين أيضا يدار بالكهرباء.

كنا نسكن فى شقة فى بيت ملكنا بجوار سيدى أبو العباس المرسى...
فى حى يدعى سيدى نصر الدين... فى شقة واسعة غرفتين نوم لإخواتى
وغرفة نوم صغيرة - تسمى خزنة - وصالون كبير يعادل مساحة غرفتين
كبيرتين (تسمى المقعد) كنت استخدم هذا المقعد فى الإستماع
للإسطوانات والإحتفاظ بها...

وبدأت سمعة هذا المكان وهذه الأسطوانات تخرج للناس... وبدأت استقبل عشاق فن عبد الوهاب وبعض الملحنين والموسيقين في منزلي، يجتمعون في المقعد ويستلقون على الأرض ويستمعون ويحللون ويستوعبون. ولم يكن هذا سهلا عليهم دون وجود هذه الإسطوانات - لأن

الريكوردر الكبير أو الصغير لم يكن قد اخترع بعد ، ولم يكن الكاسيت قد وجد ، وكانت الوسيلة الوحيدة الإسطوانة... ولم تكن هذه الإسطوانات بهذا التجميع موجودة عند غيرى لدرجة أن الأستاذ عبد الوهاب سمع عن هذه الإجتماعات وطلب أن يرانى ولكننى خفت من مقابلتة لأننى لم أكن فاهما هل هو يريد أن يقابلنى لأنه زعلان منى؟ أم يريد أن يرانى لأنه راض عما أفعله؟

... فيلا جليم...

سمعت أن عبد الوهاب له قيلا في شارع الكورنيش تطل على بلاج جليم ومنونوبولو وأنه يجلس بالقرانده التي تطل على البنجر إبتيدأ من الخامسة عصر كل يوم ، فكنت أذهب وأقف على رصيف البحر أمام القيلا من وقت ظهور عبيد الوهاب وجلوسية في الفراندة ، وحتى يدخل الى القيلا... وكان يجلس معه عبد الحميد عبد الحق الوزير وعبد المجيد عبد الحق وكامل الشناوي ومحمد أمين وسعد عبد الوهاب... وناس كتير لم أكن أمرشهم... وكنت أروح بعد كده وكأننى قد حققت أمنية كبيرة وعزيزة... ثم تعرفت بعبد الطيم حافظ وشاهدت فشله!... وكانت أول مرة قابلت عبد الوهاب في حياتي يوم أن فسخ عبد الطيم عقده مم متعهد الصفلات الذي تعاقد منعه على الغناء لمدة شبهتر في المسترح القنومي بالاسكندرية، ورفض الجمهور أغاني عبد الطيم وطالبه بأن يغني أغاني عبد الوهاب ولكنه رفض بإمبرار وعناد وأنهى عقده مم متعهد الحقلات -وقال لي بعد أن ركب بجواري في سيارتي الستروين - تعرف بيت الأستاذ عبد الوهاب...؟! فقلت أعرفه!!... دا أنا تعبت وقوف أمامه على البحر لسنوات من الساعةالخامسة مساءً إلى الساعة ٧ أو ٨ مساءً أطل على عبد الوهاب وهو جالس مع أمدقائه في الفراندة بتاعة القيلا... ولا يمكن أقدر أروح أنام قبل ما يدخل عبد الوهاب ويترك الفراندة... وياما خدت برد وأنا واقف أمام الفراندة بالساعات...

فقال عبد الحليم... طيب ودينا هناك

وذهبنا وكنت طوال الوقت من المسرح القومي بالشاطبي وحتى وصولنا إلى ثيلا جليم كنت أدعو الله في سرى أن يطلب منى عبد الطيم

أن أدخل معه إلى القيلا... ووصلنا وقال عبد الطيم: باللا يامجدى..

قلت: باللافين؟!!

قال: تطلم تشوف حبيبك.

قلت: وأناً قلبى يكاد يطيس فسرحاً.. ولكنى أتظاهر بالتسمنع... لأ مايصحاش ياعبد الطليم مسن غيس الأسستاذ عبد الوهاب ما يعرف ولا يسمع؟!

قال: بس ياللا ماتخافش...

ونزلت وأنا في سعادة غير طبيعية ثم فتع عبد الطيم الباب الخارجي ودخل... وترددت قليللا ثم دخلت ورأيت السلم المؤدي إلى الفراندة المقدسة

... السلم مش أكتر من ٦ أو ٧ درجات...ولكنها كانت دائما المانع بينى وبين أن أرى معبودى عن قرب... هل أنا صحيح أجتاز هذه السلالم السبعة...؟!!

وفى طريقى إلى الفراندة 'شخصياً'.... هل هذه حقيقة أم هو حلم جميل سوف ينتهى بعد لمظة... دخلنا من الفراندة إلى غرفة ضيوف بسيطة ومظلمة لأن أهل المنزل لم يفتحوا شبابيكها بعد...

وانتظرنا لعظة ... ودخل محمد عبد الوهاب بقامته المستقيمة الغارهة وروبه المنزلى الذي بلون الزهر وحزامه المربوط على وسط الروب.. هالة من الضوء ملأت الغرفة قبل أن يضغط الاستاذ عبد الوهاب على زر النور ... وتضاء الغرفة.. وينظر إلى الأستاذ عبد الوهاب بتدقيق وإندهاش... يحتضن عبد الحليم بحنان وعينه متجهه إلى وكأنه يسأل عبد الحليم مين ده...؟!!

فيقول عبد الطيم... وكأنه يرد على السؤال... دا مجدى صديقى، اللى أنا قاعد عنده ويسأل عبد الوهاب في اندهاش وألم.. إيه اللي حصل في المسرح ده...؟!

ريردد عبد الحليم كل ما حصل بصدق ودون إخفاء أي شيء...

ويقول عبد الوهاب... ولا يهمك ياما حصل لنا حاجات من دى كتير... المهم إوعى تيأس بكره يعرفوا المقيقة ويقطعوا إيديهم من التصفيق...

المهم الصبر... ثم وجه كلامه إلى قائلًا خلى بالك منه ياأستاذ مجدى..

وصعقتنى جملته عائستاذ مجدى ... أنا.. محمد عبد الوهاب بنفسه بيقولى ياأستاذ مجدى... أمال أنا أقولك إبه باأستاذ الأساتذة... ياحبيب القلب وغذاء العقل والروح ، ثم وضع الأستاذ عبد الوهاب يده فى جيب الروب وأخرج شيئا وضعه فى يد عبد الحليم الذى رفض أن يقبض يده على هذا الشيء فسيسقط على الأرض وإذا به فلوس!!... وقال عبد الحليم معتذراً عن عدم قبول الفلوس: شكراً ياأستاذ عبد الوهاب أنا مش محتاج لأى فلوس... وزى ما قلت لك أنا عايش مع مجدى ولا أحتاج لأى شىه...

وانمسرفنا من فيسلاعبد الوهاب... وبمجسرد أن ركب عبد الحليم في السسيارة إنفجر باكيسا حسب ما أوضحت في كتابي عن «أعز الناس».

فى تلك الليلة لم ترى عينى النوم إطلاقياً... هل دخلت فعلا فى قيلا جليم...؟!!!

وهل حلقا صنافيجت عبد الوهاب..؟!!!... وهل قبال فيعلا ياأستاذ مجدى...؟!!!

إننى لا أصدق ولابد إنه حلم أو على الأقل كابوس لم أفق منه بعد... والتحقت بكلية الحقوق ، وطلبة كلية الحقوق لهم طلبات واحدة تقريبا... فكل منهم يأمــــل... إما أن يكون وزيراً للعدل أو يتواضع ويكون قاضيا أو وكـيل نيابة... أمـا أنا فـــكان لى أربعة أمنيـات محددة ومحصورة ولا تتغير أبداً.

الأولى... أن أقابل إحسان عبد القدوس وأتعرف عليه... كان إحسان فى ذلك الوقت نجما كبيرا يكتب عن الفساد والأسلحة الفاسدة ويستولى على عقول الشباب وتفكيرهم

الثانية.. أنا أقابل توفيق الحكيم وأن يهدى لى مجموعة كتبه بتوقيعه... وكنت قرأت له - بالمعدفة «عودة الروح» وبعدها «يوميات نائب في الأرياف» وهما من أشهر كتب توفيق المكيم واكثرها جذبا لطالب حقوق مثلي...

الثالثة... أن أحضر حفلات العظيمة أم كلثوم وأسلم عليها:

الرابعة... أن أقابل محمد عبد الوهاب وأتحدث معه وأراه بعينى وقد تحققت الأمنيات الأربعة بصورة لم أكن أتوقعها وحمدت الله ولم يعد لى مطالب... بل أصبح رصيدى مدينا بكل شىء لله سبحان وتعالى: فبالنسبة لإحسان عبد القدوس... تعرفت عليه - عن طريق عبد الحليم - وكنت أسهر معه في روز اليوسف ورأيت فتحى غانم وأحمد بهاء... وغييرهم... وكان أول إنسان يكتب عنى في منجلة روز اليوسف باعتبارى صديقه...

بالنسبة لتوفيق الحكيم فقد تعرفت به وتغديت معه في منزله وأهداني كتبه وبترقيعه كما أن لدى آخر شيء كتبه توفيق الحكيم بخط يده في كراسة مدرسية وهو تصور جديد لقصة «رصاصة في القلب» لتكون فيلما يقوم ببطولته نور الشريف ومحمود ياسين مع تحديث لأحداث الرواية ووقائعها... ولا أظن أن أحدا غيرى بمتلك مثل هذا الكنز... بل إننى سوف أعرضها فعلا على نور ومحمود ربما يعجبهما التصور الجديد وقد أسماها توفيق الحكيم «رصاصة في قلبين».

بالنسبة للسيدة أم كلشوم ... بسبب أننى لا أملك ما أدفع منه تذكرة القطار رايح جاى من الاسكندرية إلى القاهرة ... وهذا تغلبت عليبه بالتزويغ من الكمسارى عن طريق الإنتقال من عربة الى عربة قبل أن يرانى الكمسارى... أو دخول دورة المياه حتى يمر.. وكنت أعلم أنه ممكن أن يقبض على وأحبس... ولكنه كان إصرارا وهبا .... وبسبب ذلك أيضا ... بسبب عدم وجود فلوس أدفع منها تذكرة دخول مسرح الأزبكية التى كانت تقام فيه حفلات أم كلثوم... صادقت أحمد الحفناوى ومحمد عبده مالح لكى أدخل معهما الى المسرح من باب المثلين... ور أتنى السيدة أم كثلوم وعرفت قصتى واتتناعى بفنها وبها ورحبت بى... بل أن أم كلثوم.. ولدهشتى الشديدة.. ذهبت داخل المسرح و أحضرت بنفسها كرسيا من كراسى الموسيقيين وأحضرته حيث أقف وقالت أقعد... فوجدت نفسى أتوماتيكيا أجلس وكأننى منوم... وهذا يدلك على حرص الفنان الكبير على واحد من معجبيه.

أما الأمنية الرابعة فكانت... محمد عبد الوهاب... نقد قابلته كما قلت

عن طريق عبد الحليم... وتكررت المقابلات... لأن عبد الحليم خاف أن يقابله وحده عندما غضب عبد الوهاب بسبب عمل عبد الحليم في فيلمى «لحن الوفاء» و« أيامنا الحلوه» قبل الفيلمين اللذين تعاقد مع عبد الوهاب عليهما... وأصر عبد الوهاب عليهما... وأصر عبد الحليم أن أذهب معه على أساس أننى الذي شبعته على تمثيل «لحن الوفاء» و «أيامنا الحلوة».

وفى ثلك المقابلة مع الأستاذ عبد الرهاب تجرأت وناقشته بجرأة وقلت له إنه هو الذى تقاعس من البداية فى الفيلمين لمدة ثلاث سنوات وهو وقت طويل فى عمر فنان ببدأ حياته...

وكانت هذه هى المرة الثانية التى أقابل فيهاعبد الوهاب وأتكلم معه وأعتقد إنها كانت سبباً فى لفت نظر محمد عبد الوهاب إلى وقبوله إقتراح عبد الحليم بأن يكون لى كيان فى أى تعاون بينهما.

د ترار عبد الوهاب بإنشاء صوت الفن ء

كان عبد الوهاب كملحن وكشريك في شركة كايروفون وكصاحب لأفلام عبد الوهاب قد عرف إمكانيات عبد الطيم وقيمة صوته وقيمته كمطرب متفرد وليس له شبيه فوضع عينيه عليه وخطط لذلك... وكان عبد الطيم قد وضع عينه وأمله - في نفس الوقت - على محمد عبد الوهاب كملحن وكإسحم ومكانة وسحمة ومجد عدريض، وبذلك أصبح واحد كل منهما يتمنى ود الآخر ورضاءه...

\* في سنة ١٩٥٩ لمن الأستاذ عبد الوهاب وفسوق الشهوك مشانى زمانسي، وكسانت أغنية طويلة من كلمات الراحل على مهدى ونجحت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً.

كان عبد الحليم وقتها يعبى، اسطوانات لمنالع شركة كايروفون التى كان يشارك فيها محمد عبد الوهاب... وكان عبد الحليم يحصل على ٠٠٠ جنيه مقابل كل إسطوانة يسجلها.. فلما أرادت شركة كايروفون تسجيل مقوق الشوك ، على إسطواناتها طلب عبد العليم ٢٠٠٠ جنيه أجراً للأغنية بالإضافة الى نسبة ٢٠٪ من الإيراد.. وثار مدير شركة كايروفون الخواجة بطرس بيضا – وقبل إعطاء عبد العليم ٢٠٠٠جنيه كأجر ولكنه

رفض تماماً إعطاءه أى نسبة.. وقال عبارة أغضبت عبد الوهاب وعبد الحليم في نفس الوقت... قال أن عبد الحليم يريد أن يعمل رأسه برأس محمد عبد الوهاب... ونصح عبد الوهاب - بإعتباره أحد الشركاء في شركة كايروفون - نصح مدير الشركة بقبول طلبات عبد الحليم... بل طلب إدخاله شريكا في كايروفون ووافق أغلبية الشركاء في كايروفون وقمت بعمل العقد - ولازال هذا العقد لدى في أوراقي حتى الأن - ووافق عليه الجميع ووقعوا عليه... وهنا طلب منى عبد العليم أن أطلب أتعابى عن تحرير ذلك العقد.. فطلبت ، ، ، ، ، جنيه ولكن مدير الشركة رفض أن يدفع إلا ، ، ، جنيه... وهنا ثار عبد العليم من تصرفات المدير وقال أنه لن يشارك في الشركة ولن يعمل معها في حياته وطلب منى - حيث كانت جميع نسخ ذلك العقد معى لإكمال إجراءات تسجيلها وشهرها - أن لا أتمم ذلك وأن لا أسلم أحدا أي نسخة منها.. بل ياريت أقطعها.

هنا تدخل الأستاذ عبد الوهاب وقال لعبد الطيم: ياحليم سيبك منه طول عمرنا تعبانين معاه ومع تصرفاته - يقصد بطرس بيضا - وتعالى نعمل شركة مع بعض فقال له عبد الطيم ... أنا لى شركة اسمها «العالم العربى» مع الماج وحيد فريد ودى شركة أفلام ممكن نوسع نشاطها وتشمل الإسطوانات.

فقال عبد الوهاب... لأ... لما مصمد عبد الوهاب وعبد الطيم حافظ يعملوا شركة سوا فهذا حدث مهم ويجب أن يبرز إعلاميا... ولازم نلاتى اسم جديد للشبركة... ووافق عبد الطيم واقترح عبد الوهاب أن نطلب من كامل الشناوى أن يختار اسما جديداً للشبركة وأن يكتببُ كلمة يُوضنُح بها أهداف الشبركة وتكون هذه الكلمة دستوراً للشركة.

فعلا طلب الأستاذ عبد الوهاب من الراحل كامل الشناوى ذلك... وإقترح كامل الشناوى منذ أول الأمر أن يكون الإسم بعيداً من التسميات الموجودة في ذلك الوقت فقد كان المعتاد أن تكتب كلمة ، فون ، بعد كل اسم... بيضا فون... كايروفون... مصرفون... وهكذا... واقترح أن يكون الإسم مكونا من أهداف الشركة ومعبرا عنها وليكن «صوت الفن» مثلا... وتحمس عبدالوهاب وعبد الحليم للإسمام ووافقا عليه... أما الشاعار -

فقد كتب كامل الشناوى بخط يسده ولازال لسدى حتى الأن ماكتب كامل الشناوى بخطه - وكان كالأتى:-

•إن صوت الفن ليست شركة لصنع الأسطوانات

بقدر ماهي شركة لتأدية رسالة الفن الغنائي العربي.

شركة يساهم فيها رأس المال بنصيب محدود ويساهم فيها الفن بنصيب ليس له حدود ».

والتوقيع ، كامل الشناوي

وكتبت أنا عقد شركة صوت الفن.. ووقع عليه عبد الطيم وعبد الوهاب وترتسجيله وشهره... وهنا ثارت مشكلة... فقد كان عبد الوهاب قد سجل قبل هذه التطورات أغنية وهان الوده من تأليف احمد رامي... وكانت هي أخر أغنية كتبها رامي لممد عبد الوهاب وكانت أيضا أخر أغنية مغنمها محمد عبد الوهاب بصوته مع فرقة موسيقية (وذلك باستثناء أغنية من غير ليه التي سجلت بعد وفاة عبد الطبع بحوالي ١٢ سنة والتي أصبحت أشهر أغنية في مصر وأوقفت ، لبعض الوقت ، هوجة الأغاني الشبابية التي كانت على أشهرها في ذلك الرقت ، وأكدت مبدأ أن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة، حيث أصبحت دمن غير ليه؛ هي أغنية الكبار والصغار والشباب عند نزولها الى الأسواق وإذاعتها، وهنا طلب الأستاذ عبد الطليم من الأستاذ عبد الوهاب - وكان ذلك يدل على شدة ذكاء عبد الحليم وموهبته الخارقة في الإقناع - فقد استطاع أن يقنع محمد عبد الوهاب أن تكون أغنية وهان الوده هذه هي هدية محمد عبد الوهاب للشركة الوليدة وباكورة إنتاجها وأن منوت الفن يمكنها أن تدفع لكايروفون كل قرش مبرفته على هذه الأغنية، فلما قال الأستاذ عبد الوهاب أن شريط الأغنية «الماستر» موجود لدى شركة باتبيه ماركوني التي تقوم بطبع اسطواناتها وبالذات في يد الأستاذ احمد حشلف رئيس القسم العربي في شركة E.M.l إقترح عبد الطليم فوراً - تصور خطورة ذكائه – أن يسافر منجدي العمروسي فوراً الى باريس بورقة مكتوبة بخط الأستاذ عبد الوهاب بالعربي.... ويسلمها لحشلف ، ويسلمه الورقة اللي بيطلب منه الأستاذ عبد الوهاب فيها أن يسلم ماستر دهان الودء

لجدى... ثم طمأن عبد الوهاب بقوله... تأكد إن مجدى حايرجع بالشريط أو ربعا يخلى الإنتاج يمشى... ولكن باسم وعلامه صوت الفن (كانت علامة صوت الفن قد صمعها وسلمها للشركة فنان الكاريكاتير بهجت عشمان الذي كان يعمل وقتها في روزا اليوسف... وذلك حتى يكون اسلم صوت الفن أيضاً إسماً فنياً في شكله) ... وقد برر عبد الحليم تمرفه هذا بقوله لإن ياأستاذ عبد الوهاب لا يمكن نكون بنعمل شركة جديدة رئيسها ومغنيها الأول محمد عبد الوهاب وندى شسركة كايروفون غنوة جديدة لحمد عبد الوهاب تنافسنا بها.

وقد وافق الأستاذ عبد الوهاب على كل ذلك... وسافرت في اليوم التالي وقابلت حشلف في نفس اليوم ، وكان حرصي الأول أن أسلمع «هان الود» التي لم يكن أي أحد يعلم عنها أي شيء جريا على عادة عبد الوهاب في كل أعماله ولما سمعت الأغنية جننت... بمعنى الجنون الفعلى... وزاد تمسكي بأن تخرج الأغنية على صوت الفن وليس كايروفون.

وبالمناسبة أغنية «هان الود» غنتها الراحلة فايزة أحمد بكل إقتدار... ثم كانت «هان الود» شهادة ميلاد للفنانة الشابة القديرة سلمية قيصر التى تجاوب معهاالجمهور تجاوباً كبيراً عندما غنتها فى أولى حفلاتها فى أضواء المدينة بسينما قصر النيل فى عيد الربيع سنة ١٩٩٢

وسارت شركة صوت الغن من نجاح الى نجاح وانضمت إليها شركة العالم العربى التى خصصت جهدها للأفلام وانتجت أفلاماً ناجحة منها... الخرساء، والبنات والصيف وانتهى الحب، بياعة الجرائد، بالوالدين إحسانا، الراهبة، مولد يادنيا، حكايتى مع الزمان، الخطايا، وأخيراً أبى فوق الشجرة.

\*\* \*\* \*\*

## صوتالفن

وانشئت مبوت الفن في أول يونيوسنة ١٩٦٠ وتوفي عبد الحليم في ٢٠ مبارس سنة ١٩٧٧ وتوفي عبد الوهاب في ٤ مبايو سنة ١٩٩١.. ولم يدخيلا الشيركية طوال هذه المدة الإمرتين فيقط ، ولكن عبد الوهاب طوال هذه المدة كان لنا... الاستاذ.. والمدرس... والمعلم ومباحب الكلمة الشريفة... فقد علمنا عبد الوهاب أننا إذا وعدنا فنانا أو جمهوراً بأي وعد فلابد أن ننفذه بأي شكل ومهما كانت النتائج.. علمنا عبد الوهاب دقة المواعيد.. فكان يقدم ساعته نصف ساعة كاملة عن ساعات العالم كله لكي لا يسرقه الوقت ويتأخر عن أي موعد... وكنت عندما يحدد لي موعداً أحرص كل الحرص على أن أتواجد في الموعد تماماً... وعندما كنت أدخل تتم المقابلة.. وإن كنت متأخراً تلفي المقابلة مهما كانت أهميتها... كنت أقول له ياأستاذ عبد الوهاب البلد دلوقت مش زي زمان... المواصلات غير متاحة والشيوارع زحمة غير طبيعية... يقوللي وأنت مش عارف كل ده... أقول أه..... يقول تعمل حسابك وتنزل بدري ساعة ثم يلني الموعد مهما كان مهماً...

كان لا يحب الكذب مهما كان الكذب أبيضا أو للصالح العالم... وكان يقول الكذب كذب مهما كان هدفه.. وقد أعطائى فى أحد المرات درساً فى هذا.. فقال... طلعت باشا حرب منشى، إستوديو مصر وبنك مصر وأبو الإقتصاد المصرى كان يقيم فى المعادى وكان يحب أن يفطر فول مدمس من عند أحد للطاعم فى القاهرة اسمه « أبو ظريفه » فكان يكلف أحمد سالم - الذى إختاره ليكون مديراً لإستوديو مصر وتبناه وكان يحبه جداً

- أن يحضر معه الفول عندما بذهب له في المعادي لكي بأخذه إلى استوديو مصر... وفي يوم نسى أحمد سالم الفول ولقى نفسه في المعادي فأخذ فول من أي محل وذهب به لطلعت باشا حرب الذي عرف أن الفول ليس من نفس الرجل... فسأل أحمد سالم دون أن يشعره بأنه يشك في أي شيء ... فأكد له أحمد سالم أن الفول من نفس الرجل... وسكت طلعت حرب وأخذه أحمد سالم إلى استوديو مصر وأوصله الى مكتب... ولما نزل أحمد سالم إلى مكتبه وجد عليه خطاب إقالة...

وكان عبد الوهاب يسوق هذا المثل لكى يوضح مدى جسامة الذنب لدى الشخص الكاذب

كان عبد الوهاب عظيما عند الإستشارة.. فكنت إذا صادفتنى مشكلة وسألت فيها يستعيدها مرتين وربما ثلاث مرات ، ولا يرد برأى أبدأ من أول مرة بل يطلب منى أن أقفل التليفون وإنه سوف يطلبنى لكى يقول لى رأية... ويطلبنى بعد ذلك ثم يحكى لى المشكلة كما فهمها منى لكى أصادق على كلامه، ثم يقول حرفيا وأنا رأى .. كذا. وكذا و وبعدين ده عملك وفنك ومسئوليتك وأنت حر التصرف.. بعكس إذا ما سألت عبد الطيم فإنه وقبل أن أكمل عرض المشكلة يثور ويسب ويقول ولا تسأل عنه...

أما التسجيلات والبروفات فكان الأستاذ عبد الوهاب يتحمل مسئولية العمل الخاص به من أول اختيار الكلمة وحتى إنتهاء اللحن وكتابة النوت الموسيقية والتسجيل... ولا يطلب معونة من الشركة إلا في حجز المواعيد في الأستوديو، وأخذ رأى في المونتاج حتى يعرف الوقت الذي يحتاجة الوجه الأول والوجه الثاني وإيه الحتة اللي تحتاج إعادة وما هي مدة كل وجه حتى يسلمنا الماستر جاهزا للطبع على الكاسيت...

وكان عبد الوهاب يعطى كل الجهد المطلوب متناسياً صحته وأوامر الأطباء وأوامر مدام نهلة التي كانت المسئول الأول عن متطلبات صحته وأوامر أطبائه.

### الاعمال الجديدة

## الاعمال الجديدة

استصعت «أمس» - بعد تردد طويل - الى شريط عليه ١٢ لحناً ، أرسلهم لى أحد السادة الملحنين لأختار منه ما أريد من الحان لتغنيها «سمية» أو «أصالة».

استمعت إلى الـ ١٢ لحنا ربما أجد شيئا جيداً أقول بعد سماعه... الله... وللأسف انتهت الـ ١٢ أغنية ولم أجد فيها شيئاً يلفت أذنى أو يشد إنتباهى..

وقد تعود الأستاذ عبد الوهاب عندما يعمل في عمل جديد مهم أن يأخذ انطباع من يثق في أذنهم أو ذوقهم في الخاطر الأول الذي يأتيه... وهذه العادة أخذها من شوقي بك ومعاشرته لي... فقد كان شوقي يجب ان يجرب شعره فيمن يثق فيهم قبل أن ينشره على الناس... فإن استمع الى كلمة الله وأحس بصدقها، فإن ذلك يكون مقياسا لديه أو هاديا له..

كان عبد الوهاب - دائما - لديه ما يجبرك على أن تخرج منك كلمة والله والمعنى تفكيرة الأول والله والمعنى تفكيرة الأول في أغنية ومن غيرليه والتدأيد:

جايين الدنيا مانعرف ليه.. ولا عايزين إيه... ولا رايحين فين مشاوير مرسومة لخطاوينا...

وهنا صرخت... والله يابك ه... ثم أكمل

نعشيها في غربة ليالينا..

برم تفرحنا... ويوم تجرحنا..

وإحنا ولا إحنا عارفين ليه..

... ثم نقل على مقطع...

وزي مارمشك خد لياليي.

.. ورجدني أصرخ بنبرات أعلى... الله... الله...الله،

إلى أن أنهى المذهب وقال... بعد أن تنهد وكأنه سار مشواراً طويلاً... إيه يامجدى؟.. إيه رأيك؟

قلت: رائع ياأستاذ.. يامعلم.. ياكبير... أوعى تغير أرجوك... دا شيء خطير... ولم يغير وأكمل الأغنية على هذا الأساس.. وأضاف الروائع اللحنية التي وردت في الكوبليهات بعد ذلك... وربما عمل نفس الشيء مع واحد أو اثنين أو ثلاثة... بل ربما عمل ذلك مع طباخه اللي اسمه عمر وكان يثق في انطباعه الأول...

• في «اسالك الرحيلا»... عمل معى نفس الشيء.. طلبني في الشركة الساعة ١٢ ظهراً... وقال.. معاك حد.

قلت: لأ.

قال: فيه حد بيسمع اللي ح نقوله.

قلت: لاطبعاً.

فقال:... طيب حاأقولك حاجة ابقى قوللى رأيك فيها بعد شوية ثم بدأ مدوت العود... وبدأ صوته رخيصا... عظيما بعد أن عزف المقدمة الموسيقية بمنتهى الروعة أسألك الرحيلا... أسألك الرحيلا.

بحق هذا الحب ياحبيبي أسالك الرحيلا... الرحيلا

فصرخت ياعظيم.. يارائم... يأستاذ.

- لاحظ أننى قدمت هذا الشعريط أخعيراً فى معايوسنة ٩٥ باسم الأستاذ - لأنه كان أستاذا فعلا عندما أسمعنى المذهب الذى وثقت أذنى بأنه لو قال غير ماسمعته.. لكان شيئاً آخر غير محمد عبد الوهاب.

ثم أعاد المذهب ببعض التغييرات التي جاءت فيه... وقال: هيه الأولانيه واللا الثانية... فصرخت مصراً: «الأثنين».

فقال: مايبقاش كتير؟!

قلت الأولاني ذهب، والثاني بيخليه ذهب ٢٤ بندقي... وأبغُّي الأثنين ثم

أكمل. بحق مالدينا.. حق مازال محسفوراً على شفتينا...

نصرخت: كنساية باأستاذ مسسش قادر بقى ... حلاوة زائدة ... غير طبيعية.

فقال.. طيب تسمع الباقي بقي في الاستوديو،

وكانت أول مرة استمع فيها إلى عبد الوهاب يغنى أغانية التى لحنها لغيره في سنة ١٩٥٥ عندما ذهبت الى منزله مع عبد الحليم.. فوجدناه جالسا وأمامه مسجل كبير «ريڤوكس».. وكانت المسجلات الصغيرة لم تظهر بعد وعلى الجهازشريط كبير مسجل عليه جميع أغانى فيلم «أيام وليالي» بصوته... وقد بهرت... وأخذ

عبد الطيم الشريط لكى يحفظ منه بعد أن قبل عبد الوهاب من خديه أربع مرات... ثم قبل رأسه.. وحمل الشريط تحت إبطه ونزلنا... وقد طلبت - من كثر إعجابى - أن ينقل لى عبد الطيم نسخة من هذا الشبريط لإستماعى الشخصى..... ولكنه للأسف رفض...

بعد أن انتج الغيلم وصورت الأغانى أعتقد أن عبد الحليم سلم الشريط وعليه صوت عبد الوهاب يغنى هذه الأغانى إلى أحد الأصدقاء – الذى رأى أن بحتفظ لنفسه بهذا الكنز – ولن تصدقنى عزيزى القارى، اذا قلت أننى مازلت أبحث عن هذا الشريط حتى الأن وأنا أعتبر أن ماكتبته هنا ندا، لهذا الصديق إن كان مازال يحتفظ بهذا الشريط أن يحضره إلى. مفهر ثروة كبيره لم يكن عبد الوهاب يسمعك شيئاً إطلاقا إلا وينتزع منك صرخة ... الله ... انتزاعاً ... وأعود لأول ماقلت هنا... أننى إستمعت حالا الى ١٢ لحنا لم تستوعب أذنى أو تستبقى فيها اى لمحة إعجاب أو استمسان عبد الوهاب... هو عبد الوهاب... وكفى.

#### \* د المونتاج ،

كان لعبد الوهاب تقاليد وطقوس فى تسجيلاته وكان له اختراع اسمه المونتاج وكان له «مملوك» اسمه نصرى عبد النور ... فكان عبد الوهاب طوال عمله، (أو من أول أن لمست عمله) لا يسجل إلا مع كبير مهندسى الصوت بإستوديو مصر وكان اسمه نصرى عبد النور ... ونصرى عبد النور هذا راهبا وهب حياته للتسجيلات والمفكات يصلح بها المُكُنْ.

واعتبر الأودوتور يوم (أى صالة التسجيل) فى استوديو مصر والغرفة الصغيرة الملحقة بها هى بيته ومطعمه ومسكنه وكل حياته وكان أحياناً يمر أسبوع لا يرى بيته أو يغادر الأستوديو وهو الذى خدم كل الأصوات التى خرجت من غرفة تسجيل استوديو مصر ما عدا أم كلثوم التى كانت فى تسجيلاتها الأخيرة تسجل فى استوديو العتبة مع محمد فوزى أو استوديو ٥٦ مع جلال نواره وقد أحب نصرى عبد الوهاب – وخضع له ولبى كل طلباته وكان هدفهما الوصول إلى الأجمل. عبد الوهاب اخترع شيئاً اسمه المونتاج اذا تم التسجيل فى يوم مثلا، يتم المونتاج فى شهر أو اثنين أو ثلاثة... لا أحد يستعجل.. وكان المونتاج مدرسة عبد الوهاب افيرة وغيرهم.

كان المونتاج عند عبد الوهاب معناه من الساعة ٢ بعد الظهر حتى الساعة ٤ أو ٥ أو ٦ صباحاً.. ويذهب عبد الوهاب ليستريح ويترك نصرى يكمل اللحامات ويركب ما إختاره عبد الوهاب على أن يعود له بعد ذلك... والمونتاج هذا عملية غريبة جداً بالنسبة لعبد الوهاب فهو يأخذ حرف اللام مثلاً من تسجيل المرة الأولى وحرف الفاء اللي بعد اللام اللي خدوها من المرة الخامسة أو السادسة.

#### المعملية المرنتاج عبارة عن الأتى:-

عند التسجيل يحاول عبد الوهاب أن يغنى الأغنية مقاطع مقاطع ، و يكرر المقطع مسرتين وثلاثة وأربعة وربعا عسسرة... وهكذا حتى يتم التسجيل ويطمئن انه قد أخذ أحسن ما يمكن من التسجيل ثم يبدأ فى الإستماع إلى كل ما سجل ويبدأ في غَربُلته أي استبعاد ماهو غير مقبول أساساً ويصفى المرات التي سجلت إلى أقل عدد ممكن من المرات وأقل عدد ممكن من المرات النص نصر عدد ممكن من الأشرطة ، ثم إعادة الإستماع واستبعاد الحاجات النص نصر ثم اعاده الإستماع مرة أخرى حتى يستقر الأمر على مرتين أو ثلاث من المرات العشرة التي سجلت ثم يبدأ مونتاج الحروف والكلمات.

هكذا كانت الكلمات المسجلة تقصقص الى حروف والحروف تقسم الى أنصاف حروف ويعاد تركيب الكلمة من كل ذلك . وبعد جهد مضن في

استماع واختيار حرف هرف، ولمبق الحروف مرة ثانية، وإعادة الكلمة بعد أن تكون قد بدلت كل حروفها من عدد مرات التسجيل التي قد تصل الي عشر مرات أو أكثر.

وكان عبد الوهاب إذا انتهى من التسجيل وبدأ في المونتاج فإن صالة التسجيل تقفل عليه وعلى نصرى عبد النور ولايفتح الباب لأى أحد... بل كان عبد الوهاب أثناء المونتاج تكون أذنه على الطرقه المؤدية لغرفة المونتاج فإذا سمع أى أقدام في الغارج فإنه يوقف الماكينة فوراً حتى يتحقق من شخصية الذي يسير في خارج صالة المونتاج ويعرف من هو... وأكثر من ذلك!

فقد اغترع قصة في الشريط سموها وقصة محمد عبد الوهاب ونصرى ٥٠٠ المفروض أن يقص الشريط بالعرض ويقطع الحرف المطلوب ويوضع في المكان الختار.. ولكن أحيانا كان عبد الوهاب لكي يخفض من حدة حرف معين يطلب من نمسرى أن يقص الشريط بالورب أي بطول الشريط حتى يُضيع المدة التي في حرف الميم أو الكاف أو غيرها... وقد تعلم هذه القصة جميع من عملوا مع عبد الوهاب... عبد العزيز قنديل... وزكرها عامر... وحفظوا الطريقة دي، ويقوا يستعملوها مع عبد الوهاب. ولا أنسى أننا ذهبنا مرة الى الأستاذ عبد الوهاب في استوديو مصر -وكان يعمل المونتاج وكنا عبد الجليم وكمال الطويل وأنا ، وساعة ما سمم عبد الوهاب « خطاوينا » أوقف الماكينة فوراً وأمر فراش غرفة نصري عم ابراهيم - راجل بربري وأمين جداً وكان الأستاذ عبد الوهاب يجزل له العطاء حيثي ينبهه إلى صفيور أي أحد... أمار عم أبراهيم أن يعارف الأشتخاص القادمين.. فلما عبرف عم ابراهيم الأشتخاص ووثق أنه لا يستطيع منعهم من الدخول.. أسرع وسبق الجميع وأخطر الأستاذ عبد الوهاب بشخصية القادمين وكان الأستاذ في مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص يبدى اللطف والرقة ولكنه في غاية الغيظ من وجودهم حرمنا على السرية وأيضنا على الوقت وفي هذا اليوم أوقف عبد الوهاب المونتاج وخد العود بتاعه وترك غرفه نصري وقابلنا في الأودوتوريوم. عبد الطيم وكمال وأنا ولكي يصرف انتباهنا الي شيء أخر غير الذي

بعمل فبينه ويقوم بمونتاجه أخذ يغنى على العود جميم أغاني سبيد درويش... وعبد الحليم وكمال وأنا في منتهى السعادة والإنبساط... فأنا لقستها فرصة نادرة وحدث لا يتكرر... عبد الوهاب في ساعة سُلْطُنُه ويسغني كل ماقاله سيد درويش فين نلاقي فرصة زي دي.... انسجيت بهدوء ورحت لنصبري وقلت باأستاذ نصبري فبه شيء نادر وثمين ستحصل دلوقت في الأستوديو، بمنتهى السلطنة (عبيد الوهاب يسغني تراك سيد درويش) قال... أه ، قلت له طيب أنا لي عندك طلب... قال إيه هو؟.. قلت عبيد الوهاب واقف تحت المحكروفيون تمامياً وفي منتبهي الاندماج وأنت الماكينة قدامك دوس زرار التسحيل وسجل، نبقى حصلها على ثروة لا تقدر بشمن وليس من السهل تكرارها... فقال أسف... قلت بعني إبيه أسف؟!.. قال يعني ماأقدرش من غير إذن الأستاذ قلت له ما هو المصيبة لو إستأذناه راح الإندماج وحل محله الخوف وأنت عارف عيد الوهاب... وراحت السلطنة بل وضاعت الفرصية... سيجل وأبقى سيمح الأستاذ... إن حب اللي قاله ووافق عليه يبقى خبطنا خبطة العمر، وإن قال لا إبقى إمسم باسيدي وبادار مادخلك شر... قال أسف... وثرت ثورة مكتومة طبعا حتى لا ينتبه الأستاذ... ونصرى مصر على موقفة (شرف وأمانة) ولكنني في هذا اليوم لعنت الشرف والأمانة ونصرى عبد النور وكمان استوديو مصر... وخسرنا ثروة كبيرة جداً...التلميذان النجيبان في عملية المونتاج هذه... اللذان حفظا عبد الوهاب وشرباه شرباً، هما عبد الطبع ونجاة.. بل إن الفنانة الكبيرة نجاة - في أحد المرات - بعد ما قصقصت إجدى الأغنيات أرادت أن تركيها يحيث تعيد تكوين الأغنية من الحروف التي فوق أحد الكراسي في غرفة نصيري فلم تتمكن. وحاول -نصرى ولم يتمكن... ولم يكن هناك غير حل من اثنين إما إعادة التسجيل من الأول ثم عمل مونتاج أخر... وإما نسيان هذا التسجيل كليه... وفعلا إختارت نجاة المل الثاني وتركت الأغنية دون مونتاج حتى يومنا هذا.

\*\* \*\* \*\*

## منغيرليه



كان أقصى جهد بذله محمد عبد الوهاب فى أواهر أيامه (سنة ٨٨) فى أغنية «من غير لي» كان قد سجل الأغنية لعبد الحليم قبل سفره الأخير الى لندن وطلب منه حفظها، حتى تسجل وتغنى فى إبريل أو مايو سنة ٧٧ فى شم النسيم... وحفظ عبد العليم الأغنية ولكن القدر لم يمهلمه ترفى فى مارس سنة ٧٧ وبقيت الأغنية فى بيتى كنت قد وجدتها على الكرميدينو المجاور لسرير عبد العليم فى المستشفى بعد وفاته ليلة ٢٠ مارس سنة ٧٧... فأخذت الشريط ووضعته فى جيبى من «سكات »... وكان عبد العليم ونحن فى لندن قد

نقل من الشريط نسخة بعد أن صرفنى من غرفته أنا وشحاته وجعلنا نروح بدرى على خلاف العادة... وقد فهمت يومها أنه نوى أن ينقل الشريط للأمير عبد المجيد بن عبد العزيز صديقة الذى كان يزوره بإستمرار خصوصاً أننى رأيت علبتين مكتوب عليهما كلمة SONY ومتشابهتين تماماً فعرفت أنهما جهازى ريكوردر متشابهين للنقل – وقد نبهت شحاته الى ذلك ونحن فى طريقنا الى المنزل – وفعلا ثانى يوم قلت لعبد الحليم أنت نقلت «من غير ليه» لعبد المجيد، قال أيوه... «لكن حلفته على المصحف أنه ما ينقله لأى حد».

فقلت له: بس ده حيزعل الأستاذ عبدالوهاب ودى أول مره بتعملها في حياتك.

قال: أمله ألح على قسيوى يامجدى ، ماتتصورش كان مصر على الحكاية دى إزاى

وظل الشريط عندي من سنة ٧٧ حتى سنة ٨٧ عشر سنوات كاملة وفي

هذه الأثناء طلب جميع المطربين من الأستاذ عبد الوهاب أن يعطيهم حق غناء «من غير ليه» ولكنه كان يرفض بشدة.

وفى يوم قال لى الأخ سيد اسماعيل عمدة الفنانين» ، الاستاذ عبد الوهاب مش عايز يدى « من غير ليه » لأحد.. طيب يديني تصريح وأنا مستعد أعمل موسيقي للشريط وينزل بصوت الأستاذ

فقلت له: إلى أين؟

قال: نروح للأستاذ عبد الوهاب.

قلت له: أنت عارف الأستاذ لا يستقبل أحداً بدون موعد مسبق.

قال: ئكلمه.

ورفع سماعة التليفون وطلب الأستاذ وسأله إن كان ممكن يستقبلنا... وفعلا سمح لنا ورحنا وكلمناه عن تسجيل شريط «من غير ليه» بصوته. فقال: يامجدى ابعت لى الشريط وأنا حاأفكر.

ونوَّتُ عليه الشريط، وعلمت أنه بدأ يبحث إمكانية التسجيل مم الفرقة الماسية ومم الراحل احمد فؤاد حسن الذي شجعه كثيراً... وفعلا كتب احمد فؤاد النوت الموسيقية وحدد موعد التسجيل... ولكن كان لابد من إحضار جهاز معين من لندن. جهاز «درومير» لرفع أي شوشرة في الشريط حسب ماء اشار علينا الموسيقيار سمير حبيب وفعلا ذهبت مدام نهلة بنفسها، وأحضرت الجهاز وبدأنا التسجيل الذي استغرق شهراً كاملاً، وكانت النتائج باهرة، وكان محمد عبد الوهاب رائعا وصوته وأداؤه من أجمل ما يمكن... وبعد شهر كامل قال الأستاذ عبد الوهاب.. إنه راضي... وبدأنا نبحث... إمتى حابنزل الشريط فقال الأستاذ: أنت لازم تسافر تعمل عملية القلب وأنا أستريح شوية في لندن ، ولما ترجم ينزل الشريط. ولازم نكون موجودين في مصر وقت نزول الشريط... ثم سأل سؤلا غريبا بس حانسيب الماستر فين في مصر؟؟... مصر حر وممكن المرارة تبوظ الشريط، فاقترحت عليه أننا نحط الشريط عند حماتي في اسكندرية... لأن شقتها بحرى وإن ده أحسن مكان لمفظ الشريط... فأبدى بعض التخوف ولكنه وافق في أخر الأمر بإعتبار أن ده أحسن حل.

سافرنا إلى لندن... ودخلت أنا مستشفى وهارت كلينك و وهى أحسن مستشفى للقلب في لندن - وأجرى لى عملية القلب الدكتور السير دونالدروس أحسن دكاترة القلب ولكنه بعد أن غير ثلاثة شرايين وخرجت من غرفة العمليات... ارتفع الضغط فجأة، فإنفجر شريان من الشرايين الجديدة مما سبب خطورة كبيرة، وعاد الدكتور روس وفتح الصدر مرة ثانية وأبدل الشريان المنفجر.

كل ذلك وأنا لا أدرى أى شىء ولكننى وبعد أسبوع كامل بدأت أعى ما حدث وبدلا من أن أترك المستشفى بعد عشرة أيام على الأكثر، بقيت بها شهراً كاملا، كان الاستاذ عبد الوهاب فى خلال هذا الشهر يزورنى يومياً فى تمام الساعة السابعة بالثانية ليبقى معى حوالى ساعة كان يتحدث معى فى جميع الأمور... إلا الشغل.. ولكنه كان أحياناً يسألنى أسئلة تثير دهشتى ولا تُسأل إلا لطفل صغير – علمت فيما بعد أن الاستاذ كان بريد أن يعرف هل الجلطة آثرت على المغ والتفكير، أم اقتصرت على ساقى وذراعى فقط...

بعد ذلك تركت مستشفى هارت كلينك وذهبت إلى مستشفى متخصص فى العلاج الطبيعى لعلاج رجلى وذراعى... واستغرق الأمر أكثر من ستة شهور وجدت فيها من الأستاذ عبد الوهاب اهتماماً لم أكن أتخبله أو أتوقعه.

حاولت مراراً أن أجعل الأستاذ عبدالوهاب ينزل الى مصر ويطرح من غير ليه عنى الأسواق ولكنه رفض أن ينزل الشريط إلا إذا رجعت أنا إلى القاهرة وأشرفت بنفسى على نزول الشريط.

وتحضرنى هنا واقعة مضحكة تدل على خفه دم عبد الوهاب وخوفه على فنه فكان كل ما يحضر لزيارتي يسأل زوجتي هذا السؤال:

« مش بتكلمي ماما تطمئني عليها ياحبيبتي؟!

وكانت زوجتى ترد عليه اطمئن على الشريط باأستاذ عبد الوهاب، في الحفظ والصون. وعدنا ومهدنا لنزول ممن غير ليه و بصوت الأستاذ، ولا توجد أغنية في مصر كتب عنها مثل ماكتب عن ممن غير ليه وكان الأستاذ رائعا حقاً وصورنا الفرقة الموسيقية وعمل عنها برنامج...

«الموسيقار وأنا »... مع الأخ مفيد فوزى وكان من أنجع البرامج حتى الآن. ولابد أن أقول أن أغنية «من غير ليه» هى أكثر الأغانى مبيعاً فى كنالوج صوت الفن من يوم فتع الشركة وحتى الآن.

وقد أخذت هذه الأغنية من الأستاذ عبد الوهاب ومنا جميعا جهداً ضخماً جداً وكانت حدثاً كبيراً... وغناها بعد محمد عبد الوهاب مطربون أخرون ولكن أجملهم كان محمد عبد الوهاب... وقد أكدت هذه الأغنية مبدأ... وأن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة «... فرغم أن هوجة الأغانى الشبابية كانت على أشدها.. إلا أن الناس انصرفت عنها بصورة خطيرة إلى أغنية ... ومن غير ليه «...

\*\* \*\* \*\*

## أسا لكالرحيلا

من الأغاني التي أرهقت الأستاذ عبيد الوهاب جداً قصيدة «أسالك الرحيلا» فقد كان يسجلها بعد أن وزعها الراحل احمد فؤاد حسن الذي إهتم ووضع فيها كما ضخما من الآلات .. وكان كلما قال للأستاذ عبد الوهاب علي آلة... يقول له... تيجي ونسجل ونسمع.. واللي حايحكم ودننا .. آلات كثيرة سجلت ثم ألغيت وغيرها سجلت ثم ألغيت... وكان الأستاذ عبد الوهاب أثناء المونتاج والمكساج يقطع قطعات يقول له عنها الأستاذ عبد الوهاب الشهورة الوهاب لم يكن يهتم بهذا الرأي ويقول جملته المشهورة «لا شيء يقف أمام الأجمل».

وقد سجلت الفنانة القديرة نجاة صوتها علي ستة تراكات كاملة (العادي تراكين وبالكتير ثلاثة) وكان الأستاذ عبد الوهاب يختار الأجمل من التراكات السته... مما أرهقه تماما وكان وهو في هذه السن يسهر إلي الساعة الرابعة صباحاً في المونتاج والمكساج في ليالي الشتاء... لدرجة أن السيدة نهلة طلبت من الوزير صفوت الشريف الأمر بقطع النور عن الإستوديو الذي به محمد عبد الوهاب والإسوف ترسل لهم بوليس النجدة.

بعد العمل كنت أركب مع الأستاذ سيارته حتى منزلة بناء على طلبه ثم يوصلني السائق حتى منزلي... وطول الطريق يسألني

الأستاذ عن رأيي في التسجيل الذي تم والخطوات التي وصلت اليها الأغنية ...ومن الغريب أنني كنت أجد عقل الأستاذ عبد الوهاب طول الطريق يفكر في شيء أخر - وأما أسئلت لي لكي يجعلني أتكلم فقط أما هو فعقله مشغول بكل كلمة سجلت يتمتم بها ويعيدها ويبدل فيها، وغالبا ماكنت أراه في اليوم التالي يوجه للأستاذ احمد فؤاد حسن والفنانة الكبيرة نجاة أفكاراً جديدة، تضاف الى ماتم تسجيله أو تعدل فيه!!

حتى أخر لحظة في التسجيل والمكساج والمونتاج يظل محمد عبد الوهاب يغير ويبدل في اللحن وفيما سجل عن طريق اللعب في التراكات فهو يعلي الناي (مثلا) في بعض المقاطع ويخفض فيه في مناطق أخري... ويلغي القانون أو الجيتار من بعض الأماكن ويطلب ألات أخري لتسجل من جديد في أماكن معينه من التراكات وكثيرا ما كان يغير في طريقة أداء العظيمة نجاة... أو يطلب منها حركة صوتيه معينة تضاف إلي اللحن بل إنه غير في يطلب منها الإطالة أو التقصير في أماكن معينة... وأتذكر أو يطلب منها الإطالة أو التقصير في أماكن معينة... وأتذكر أنني سألته في يوم واحنا مروحين... من أحسن صوت يأستاذ عبد ألوهاب كان يمكن أن يقول هذه الآهات – بعد مدام نجاة – وكنت مترقع أن يقول لي ه اسمهان و ولكنه قال بحسم... وليلي مراده.

وأتذكر أن الأستاذ عبد الوهاب كان يردد في كل ليلة والله ياجماعة ما أنا فاهم حاجة في التراكات بتاعتكر دي ... فكان المهندس زكريا عامر يطمئنه وكذلك مدام نجاة والأستاذ احمد فؤاد ، فيسكت على مضض ودون حيلة.

كان الأستاذ عبد الوهاب لا يبدأ العمل في أي ليلة الا بعد أن يقرأ جميع الموجودين الفاتحة.. ثم بعد ذلك يستكمل العمل... إخلاص لم أر معتله مطلقا.. وعطاءً للعمل بلا حدود.. وتجويدا ثم تجويد أواستعادة ومراجعة.. ثم أخيراً وبعد أن يقتنع تعاماً ولا يجد شيئاً يغيره أو يعدل فيه يسلمني وجهي الكاسيت وكأنه يسلمني

قطعة من روحه.

لقد حضرت تسجيلات جميع الملحنيين.. كمال الموجي... بليغ... منير... علي اسماعيل ويمكنني أن أقول بكل صراحة أن أكثرهم دقة وجهد هو محمد عبد الوهاب... وهذا رأيي الشخصي

كمال الوسوسة زائدة شوية ورغبة دائمة في التغيير في للحن

الموجي: اعتماد كلي تقريبا علي عبد الحليم يتركة يتصرف - وهيو مطمئن - حتيي انتهاء التسجيل وهو راض عما يرضي عنه عبد الحليم.

بليغ: منبهر بالتسجيل وباللحن من قبل أن يتم التسجيل.

منير: بين.. بين، فهو يترك القيادة لعبد الحليم.

ولكن فجأة وبحدة يندفع ويتدخل لمنع شيء أو تعديل شيء ولم أر الأستاذ عبد الوهاب يترك أمر التسجيل و ينصرف وهو مطمئن إلا لشخصين فقط: عبد الحليم ونجأة.

بالنسبة للسيدة أم كلثوم كانت التسجيلات فيها صراع دائم... محمد عبد الوهاب يريد الآلات الحديثة والجديدة... مثل الأورج والجيتار أن تعمل طوال اللحن وسيدة الغناء تريد أن تخفف منها بقدر الإمكان وكان عبد الوهاب قديراً دائما علي إقناع السيدة أم كثلوم بما يريد) في البروفات لم أر عبد الوهاب يتهاون أبداً مع أى عازف مهما كانت مكانت بل إنه في بعض الأحيان كان يجد الكمانجة مثلا أو الناي أوالأورج يقول حركة موسيقية معينة عن طريق إجتهاد العازف أو اعتقاده أنها حركة تجميلية ، ولكنني كنت أفاجأ بالأستاذ عبد الوهاب يقول بحسم.. كويس اللي أنت عملته ده يافلان.. لكن مفيش داعي له خلينا حسب ماهو مكتوب.. فلا تهاون أبداً، وأحياناً كثيرة يستحسن ما يقوله « العازف » فيناقشه فيه ويجعله يقوله بحسم أكثر أو برقة أكثر.

وما أكثر ما كان يتشاور مع حسن أنور في طريقة عزف الإيقاع.. ويجرب أكثر من طريقة حتى يختار الأحسن.

بروفات.. عبد الوهاب.. كانت مدرسة وتعليم.. ومتعة لا حدود لها. وبروفات عبد الوهاب مع عبد الطبع كان فيها كشير من الخلافات واختلاف في وجهات النظر، في طريقة العزف أو سرعة الإيقاع أو بطئه... وكثيراً ما كان أحد أعضاء الفرقة يتدخل مؤيدا. لرأى الأستاذ عبد الوهاب أو رأى عبد الطيم... وكان عبد الوهاب -دائما - ينساق وراء الأجمل... ولا مجال إطلاقا للعناد أو للتمسك برأية بإعتباره الملحن والخالق... ولكنه في نفس الوقت كان يثق في أذن عبد الحليم وذوقه ... وكان يحضر في أغاني عبد الحليم في الأربع أو الخمس بروفات الأولى حق يتأكد من استيعاب العازفين للحن... ثم يترك باقى البروفات لعبد الطليم ويحضر البروفة الأخيرة والتي كانت تتم غالباً في المسرح... أمنا مع السيدة أم كلثوم فلم يكن يترك المسرح والفرقة إلا بعد قفل الستارة عند إنتهاء الأغنية في اول جولة تذاع منها فيخرج من جيبه مبلغا من المال - ربما الفين جنيه أو ثلاثة الاف - يسلمها لقائد الفرقة لتوزيعها على العازفين وغالباً ما يكون قد وعدهم بذلك إذا أجادوا والتزموا... كان العمل جاداً، ولم يكن محمد عبد الوهاب يسمح إطلاقاً بعدم الجدية في البروفات أو تأخر أحد العازفين أو تغيب أحد وليس معنى ذلك أن يكون البروفات أعصابها مشدودة ويشوبها التوتر... بل كان فيه من المقدرية ما يمكنه من تغيير الجو في ثوان من جود جاد الي جو ضاحك خفيف الظل، بنكتته السريعة التَّى تغير الجو فوراً... وكثيراً ما كان يأخذ أحد الموجودين مادة لسخريته بشرط أن تكون هذه السخرية في حدود اللائق والمقبول والذي لا يغضب أحداً.. وكان دائما لدي عبد الوهاب من الطرائف والحكاييات الغبريبة التبي تجدد الطاقيات وتملأ المكان بالضحك والسعادة.

لقد حضرت مرة إحدي بروفات الأستاذ عبد الوهاب مع الفنانة القديرة فايزة أحمد في أول حياتها... وكانت الأغنية هي «خاف الله» وكان التسجيل في استوديو مصر... وكانت الفنانة فايزة

كلما "تقفل" المذهب يصبح الأستاذ عبدالوهاب استوب ويأمر بوقف التسجيل ثم يطلب من السيدة فايزة الإعادة ويتكرر ذلك أكثر من عشر مرات.. وأخيراً يطلب الأستاذ عبد الوهاب من السيدة فايزة ان تخرج معه خارج صالة التسجيل، فأخرج أنا خلفهما لخوفي من إلغاء التسجيل ووجدت الأستاذ عبد الوهاب يأخذ السيدة فايزة تحت ذراعة ويقول لها بلهجة حاسمة وغاضبة ... أنا مش نبهت عليك أن مختار (وكان يقصد مختار العابد زوج فايزة) مايجيش جنبك أبدأ قبل التسجيل.. وطبيعا أنت ماسمعتيش كلامي... ولم ينتظر إجابتها بل تركها وعاد إلي صالة التسجيل وألغي التسجيل في ذلك اليوم وحدد يوماً أخر... ولم ينشأن ينظر الي فايزة بحدة وينبه عليها بما سبق أن نبه عليها به... ومن يومها عرفت مدي إلتزام الفنان نحو التسجيل وأن غيدا والتي مناك شروطاً معينة لابد أن يتلزم بها الفنان قبل التسجيل والتي كان عبد الوهاب يقدسها ويلتزم بها.

أكبر تسجيل حضرته للأستاذ عبد الوهاب هو تسجيل الست قلبي، وهي قصيدة كامل الشناوي التي لحنها عبد الوهاب وغناها عبد الحليم ووزعها علي اسماعيل. ولم تسع صالة التسجيل بإستوديو مصر - علي سعة مساحتها - أعداد الموسيقين المشتركين في اللحن... فأمر الأستاذ عبد الوهاب أن يتم التسجيل في بلاتوه رقم الفي استوديو مصر ... ونقل نصري عبد النور معداته الي بلاتوه الراعة والحزم وسجلت القصيدة في ١٢ ساعة.

كان يحلو للأستاذ عبد الوهاب أن يعيد بصوته تسجيل بعض الأغنيات التي يلحنها للأخرين مثل «ست الحبايب» و «أيظن» و «لا تكذبي» و «شكل تاني» وغيرها - ماعدا - أغاني عبد الحليم والسيدة أم كلثوم التي اشترطت عدم تسجيل أغانيها بصوت الأستاذ عبد الوهاب للإذاعة في حياتها... وكانت الأغاني التي يعيد الأستاذ عبد الوهاب تسجيلها بصوته لها طعم آخر ومذاق آخر.

وبهذه المناسبة لابد أن أتكلم عن قصيدة 'لا تكذبي' فبجوار أنها القصيدة الوحيدة التي غناها ثلاثة عمالقة عبد الوهاب، ونجاة، وعبد الحليم فإن

- قصة القصيدة معروفة ولكن الثلاثة اختلفوا اختلافاً كبيراً في ادائها . ولابد أن اعترف . وهذا حسب رأيي وحسى الشخصي وعلى قدر فهمي لمثل هذه الأشياء أن أجملهم في ادائه للقصيدة العملاق محمد عبد الوهاب . وإنني وحسب رؤيتي الشخصية ايضا ربما اسمح لنفسي أن أقول أن قصيدة لا تكذبي التي غناها محمد عبد الوهاب على العود هي من أجمل ما غني إن لم تكن أجمل ما غني - إنني أتكلم من ناحية الصوت والاحساس . وربما ارجعت ذلك لسببين

الأول أنه خالق اللحن والوحيد الذي يستطيع أن يعبر عما بداخل اللحن من أحسايس

الثانى انه غناها وكأن كامل الشناوى هو الذى يغنيها ،وذلك من كشرة ما عايش كامل الشناوى اثناء تأليفها بل انه عاش معه قصتها كاملة

أما الفنانة القديرة العظيمة نجاة فقد غنت القصيدة بكل المكانياتها الصوتية والحسية وأتت في المرتبة الثانية بعد محمد عبد الوهاب أما الخالد عبد الحليم حافظ فقد غناها بإنفعال أكثر من المطلوب صوتا وحركة فأتى في المرتبة الثالثة بالنسبة لهذه القصيدة « قولة حق لا انكرها » وكان ما حدث من عبد الحليم عندما غنى « لست قلبي » عكس ما حدث عند غنائه لا تكذبي تماماً فإنه في « لست قلبي » كان متفوقاً على نفسه في كل ما غناه من قصائد بل لا يستطيع معنى أن يصل الي ما وصل اليه عبد الحليم في اداء قصيدة لست قلبي . لست قلبي كان بها اربعة قيم « كامل الشناوي » محمد عبد الوهاب . على اسماعيل . عبد الحليم وكان الناقل الأمين لكل –ذلك هو عنصري هندسة الميوت المهندس الراحل نصري عبد النور

كان الأستاذ عبد الوهاب لا يغلق الراديو أبداً، ولا يهداً من البحث وراء المطات وكان يحرص علي سماع كل جديد، ولم يكن يظهر أي لعن جديد إلا ويسمعه الأستاذ عبدالوهاب.. ولو وجد فيه إتجاها يستحق الإهتمام فإنه بهضمه ويستوعبه ويحاول محاولات موسيقية في نفس الإتجاه ولكن بذوق وفن وشياكه وخبرة تجارب محمد عبد الوهاب . وعندما استمع محمد عبد الوهاب لأغنية علي قد الشوق اللي في عيوني ، غني فوراً «أنا والعذاب وهواك » وكان واضح فيها تشابهها مع «علي قد الشوق » ولكن بشياكة وحلاوة عبد الوهاب... وعندما لحن «أنت عمري» لم يترك اتجاها لحنيا في مصر الإ وجاء به في «أنت عمري» لمكنت تجد في «أنت عمري» جميع من غنوا... محمد فوزي... عبد العزيز محمود عمري» جميع من غنوا... محمد فوزي... عبد العزيز محمود محمود شكوشكو.. كل نغمة حلوة وضعها عبد الوهاب في «أنت عمري»

وكانت أول أغنية ينزل المذبعون الي الشوارع بميكروفاناتهم بعد إذاعة الأغنية يستطلعون رأى الناس... كما أن جميع الصحف والمجلات عملت مهرجاناً لأغنية «أنت عمري» وأسماها جليل البنداري - أشهر كاتب وناقد فني - «لقاء السحاب» وكانت «أنت عمري» أول أغنية يستعيد الجمهور مقدمتها الموسيقية ثماني مرات كاملة - ولا يدري أحد إذا كان ذلك أسعد أم كلثوم أو ضايقها. ولكنه بالقطع اراح عبد الوهاب واسعده كثيراً

لا يفوتني هنا أن أذكر أن عقد شركة مدوت الفن كان يلزم الأستاذ محمد غبد الوهاب بأن كل لمن يلمنه لأي مطرب لابد أن يكون لصالح صوت الفن... ولما كانت أم كثلوم متعاقدة «ومحتكرة» لصوت القاهرة ولا يمكنها تسجيل صوتها في صوت الفن... فإن مدوت الفن وعبد الحليم لم يقبلا أن يكون هذا الشريط سببا في حرمان العالم العربي من الإستمتاع بفن عبد الوهاب وصبوت كركب الشرق... فأعطت لعبد الوهاب استثناءا كتابياً بالنسبة لأم

كلتوم دون غيرها.. بل أن أغنية «ودارت الأيام» كانت مملوكة لشركة صوت الفن وقد باعها لها مأمون الشناوي فلما طلبتها منه السيدة أم كلتوم لكي يلحنها عبد الوهاب أعطينا تنازلا عن الأغنية لمأمون الشناوي لكي تغنيها أم كلتوم وتمذلك فعلا...

وكانت ألحان عبد الوهاب لأم كلثوم - في نظري - نقله كبيرة ، فلأول مرة تغني أم كلثوم.. «هات عينيك تسرح في دنيتهم عينيه «هات إيديك تسرح في دنيتهم عينيه «هات إيديك ترتاح للمستهم إيديه » ويغنيها الشباب والكبار في اليوم التالي لإذاعتها.. وكان رصيد عبد الوهاب وأم كلثوم ٨ أغنيات من الحانه هي: ليله حب، أنت عمري. أمل حياتي. ودارت الأيام. فكروني، أغداً ألقاك. أنت الحب. هذه ليلتي.

وكان لعبد الوهاب تركيبة معينة في تفكيره - كما قال كمال الطويل نقالا عن عابد الوهاب - فكان يقاسم عاقله الي غارف منفصله ... غرفه للحزن ... تموت أمه ويأتيه خبرها الحزين فيضعه في غرفه الحزن يقفل عليه بابها ويمارس حياته العادية .. وغرفة للفرح ... يسمع خبراً مفرحاً أو يزوج إحدي بناته فيضع كل ذلك في غرفة الفرح ويقفل عليه بابها ويمارس حياته العادية ... وغرفة حساب الأرباح والخسائر ، فيحسب كل شيء ويضع النتيجة في غرفة الحسابات ويقفل عليها ويمارس حياته العادية ... إلا غرفة واحدة بابها مفتوح دائما لايغلق لأي سبب من الأسباب، وهي غرفة الفن والتلحين.

وبمناسبة الغرف قال كامل الشناوي ذات يوم لمحمد عبد الوهاب بمناسبة سفره لأوربا. انت طبعا رايح باريس لكي تعيش في السويت الذي سوف يحجز لك في الفندق، ومثل باريس... لندن... وسويسرا وغيرها... وأنا عندي إقتراح يريحك حيث أن البلاد كلها عندك متساوية – وتتمثل في الغرفة التي تقيم فيها... فأناعندي اقتراح.... أنت في البيت عندك تسع غرف، أكتب علي كل باب منها إسم بلد... إحدي الغرف باريس وإحدي الغرف لندن وإحدي الغرف سويسرا.. فإذا أردت أن تذهب لأى بلد منها، أدخل الغرفة

بتاعتها وريع نفسك من السفر الذي يصيبك بالرعب الدائم... وبمناسبة السفر أيضا فإن أول سفر سافرته مع محمد عبدالوهاب لا أنساه ابداً.

\*\* \*\* \*\*

## السفر بالباخرة

كان الأستاذ عبد الوهاب في ذلك الوقت لا يسافر إلا بالباخرة ، وكان متعودا على ركوب باخرتين بالذات ايزونيا ، و اسبيريا ، وكانتا تقومان من الأسكندرية وتذهبان الي بيروت ثم الي أحد مواني ايطاليا. وكان الأستاذ عبد الوهاب زبونا دائما عليهما، ومعروف لدي الطاقم جسميعه، وخسموصاً المتر بتاع المطبخ والجرسونات الذين يعرفون طلباته تماماً وينفذونها له بدون أن يطلب فهو لا يشرب الماء المثلج... ولا يشرب إلا الماء الإثيان... ولا يأكل المكرونة إلا مسلوقة يحضرونها له ساخنة جداً بدون ملح أو صلصة وبجانبها قطعتين صغيرتين من الزبد يضعهما في المبق ثم يضع فوقهما الكرونة الساخنة... أما اللحم فإن رئيس الطباخين كان يعلم تماما طلبات عبد الوهاب بالنسبة له...

وكان يقسم له أيام الرحلة بين الفراخ المشوية أو المسلوقة وبين السمك المشوي أو المسلوق واللحمة مشوية، وبجوار كل ذلك بعض أنواع من الخضار السوتية والبطاطس المسلوقة... أما الحلو فهو إما فاكهة وإما قراصيا... وكان كبير الطهاة أيضا يقسم له الأيام بين أنواخ الفاكهة والقراصيا...أما مشكلة عبد الوهاب الكبري بالنسبة لهاتين الباخرتين فعلمتها بالصدفة حين دخلت عليه يوما غرفته

بعد أن دخل لينام فوجدت شيئاً غريبا جداً... عبد الوهاب واقف علي السرير وبجانبه صحف كثيرة بقطعها الي شرائح أو أشرطة - طويلة «يبرمها» بأصابعه ويسد بها خروم التكييف المركب فوق السرير، ولما رأيت الجرائد وكميتها، والأشرطة المقصوصة وعددها، وخروم التكييف وكثرتها، تأكدت أن محمد عبد الوهاب لن ينام دتيقة واحدة لأنه لن يفرغ من سد هذه الخروم الإبعد وصول الباخرة للميناء التي تقصدها، ولما سألته عن ذلك قال ما هي دي مشكلة عمري مع الباخرتين دول.. التكييف... فأنا لا أستطيع أن أنام في التكييف، والباخرتين دول... التكييف فيهما مركزيا يعني إذا حبيت تقفله حاتقفل علي كل الكباين وعلي كل الناس... فأنا مرغم كل ليلة أعمل الحكاية دي وأفضل أسد في خروم التكييف زي ماأنت شايف كده والأغرب من هذا إني بقول لهم محدش يشيل الورق ده مفيش فايده... نصيبي بقه!.

وقد سعدت جداً في تلك الرحلة التي كنانت أول رحلة لي بالباخرة حيث ملاً محمد عبد الوهاب أيام الرحلة بأحاديثه الممتعة والتي كانت جديدة علي في ذلك الوقت ولم أشعر إلا ونحن ننزل في ميناء الوصول... وقد أحببت ركوب البواخر من وقتها ولكنني لم أتمتع بها في سفرياتي المختلفة للوقت الذي تستغرقة الرحلة وغير المتوافر بالنسبة لي ولكنه متاح لمحمد عبد الوهاب الذي لم يكن يسافر وحدة مطلقا بل كان بأخذ شخصا علي نفقته، لجرد أن يتسامر معه. وقد إختار لمرافقيه في أغلب رحلاته الراحل عبد الغني السيد لسببين – فيما أعتقد – أولا... أنه يستطيع أن يتحدث معه في النواحي الفنية... ثانيا.. لأنه كان من أكثر الناس غفة دم وذو نكتة حاضرة وسريعة، بعكس ما كان يظهر علي المسرح أو السنيما... والسفرية الثانية التي سافرتها مع محمد عبد الوهاب كانت بها حكاية غريبة وأحداث أغرب...

في يوم طلبتني السيدة نهلة محمد عبد الوهاب وقالت لي... الأستاذ عبد الوهاب تعبان في باريس وعينيه مريضة... لقد تركته في باريس ليأخذ الباخرة.. وركبت أنا الطائرة لكي أجهز البيت لحضوره، ولكنه تكلم وقال إنه مريض ولا يستطيع الحضور وحده فهل يمكنك أن تذهب الي باريس لإحضاره؟!

فرحبت بذلك وأبديت استعدادي الفوري... وأعطتني السيدة نهلة ١٠٠٠ دولار ودبرت أنا كمان ٥٠٠ دولار وسافرت الى باريس وكانت هذه أول مرة أدخلها.. وعندما وصلت الى الفندق وصعدت إلى غرفة محمد عبد الوهاب، كان أول شيء فعلته أن دخلت الحمام ولاندهاشي الشديد لم أجد في الحمام أي مكان أقف فيه... فقد كأنت أرضية الحمام مليئة بأراني تشبه الطشت المصري وكلها مليئه بالكسكي أو كسكوس، بلغة أهل المغرب والجزائر ودول شمال افريقيا. فسألَّت الأستاذ عبد الوهاب عن ذلك فقال... أن المغاربة والتوانسة والجزائريين المقيمين في باريس عندما علموا بوجودي وحدي وأني مريض أخذوا يسألون على ويطلبون زيارتي، فكنت لا أستطيع أن أردهم ولما جاءوا إلى وجدت كل واحد منهم جايب معاه أنيه مليئه بالكسكوس بإعتباره الطعام الشعبى الذي تتقن صنعه دول شمال أفريقيا، وإذا أرادوا أن يكرموا ضيفهم فإنهم يطعمونه كسكوسى. ولكننى وجدت الأستاذ عبد الوهاب يكلمنى وهو مهموم جداً ويبحث في كل مكان عن شيء ما، فلما سألته قال:... نهلة أعطتنى دفتر شيكات سياحية فيه شيكات بخمسة ألاف دولار هي كل ما أملك، ولكنني لا أجده ولا أعرف كيف أسدد حساب الفندق، وأدفع مصاريف السفر.

وقد أعتبرت أن الأستاذ في مأزق ، ولكنني وجدت دفتر الشيكات على أرض الغرفة تحت أحد الموائد وسلمته للأستاذ عبد الوهاب الذي سعد به جداً وفرح وكأنه وجد كنزاً، وطلب مني أن أحتفظ به معي فرفضت وكان هذا الرفض إلهام من الله لأنني لو قبلت أن أبقية معي لكان قد ضاع مني مثل الـ . . ١٥ دولار التي حضرت بها من مصر، وسوف أحكي الحكاية كلها ولو أنها مخجلة ولا . روى أو تحكى

نزلت من الفندق وأخذت أتجول في أنحاء باريس بعد أن أخذت خريطة من الإستقبال في الفندق، وسألت موظف الأستقبال عن بعض المعلومات التي تمكنني من العودة إلي الفندق دون أن أتوه... وقد علمت من الموظف أن الفندق مجاور لدار الأوبرا وميدان الأوبرا وتلهفت علي رؤية الميدان والأوبرا ومقهي دي لابيه التي قرأت عنها كثيراً في روايات توفيق الحكيم خصوصاً «عصفور من الشرق» وبعض الجرائد، وفعلا توجهت الي ميدان الأوبرا وجلست علي مقهي دي لابيه، وطلبت قهوة وقطعة جاتوه وقد هالني المبلغ الذي دفعته فيهما... وعند قيامي من علي المقهي ووقوفي أمام باب الأوبرا إقترب مني شخص وسألني إن كنت أبغي تغيير عملة... وقال لي أن سعر الدولار ٩ فرنكات ولكنه مستعد أن يشتريه مني به ١٥٠ فرنك، ولكي اتحقق من جديته طلبت منه تغيير مائه دولار فأعطانـــي ١٥٠٠ فرنك، وطرت علي محمد عبد الوهاب وقلت له بأسـتاذ عبد الـوهاب أنت بتصرف السدولار بكام فرنك فقال بالاشوبة!!!

قلت له:... واللي يصرفه لك بـ ١٥ فرنك.

فسألني إيه الحكاية ؟ فحكيت له ما حصل لي في ميدان الأوبرا...

فقال لا ياعم خد ٥٠٠ دولار أهه مني لك إصرفها زي ما أنت عاوز.... أما أنا فحصرف من الفندق.

فتعجبت لأمره وأخذت الـ . . ٥ دولار أضفتها الي الـ ١٤٠٠ دولار التي مسعي وذهبت ابحث عن الرجل في مسيدان الأوبرا... وكان ينتظرني فأخذني من يدي ودخل بي الي أحد المقاهي وقال... معاك كام دولار..

قلت ۱۹۰۰ دولار.

فقال... دقيقة أروح أجيب الفرنكات ، وطلب لي قهوة وجانوه ومشى.

بعد حوالي ربع ساعة عاد وسلمني مبلغا من المال أصر أن أعده

بنفسي وعددته فعلا ٢٨٥٠٠ فرنك. وقال لي ١٩٠٠ × ١٥ = ٢٨٥٠٠ مضبوط،

فقلت له ... مضبوط،

نأخذ مني الفلوس ووضعها في جيبيه وقال... يلا بينا نغير الفلوس بره ، لإن لوحد شافنا ممكن يقبضوا علينا لأن اللي بنعمله يعتبر غير قانوني... وسار بي في أحد الشوارع حتى وصلنا الي باب بيت وفي هذا الشارع كانت أبواب البيوت كبيرة وفيها باب صغير في وسطها لخروج الأشخاص ودخولهم... وكان لدينا في البلا «كوم زمران «باب كبير مثل هذه الأبواب ولا يفتح الباب الكبير. الإ عند دخول وخروج المواشي... أما الباب الصغير الذي يسمون «الخوخة «فيفتح عند خروج ودخول الأشخاص... المهم دخل بي هذا الشخص من خوخة الباب ووجدت أننا في حوش كبير مثل منازل الأرباف تماماً ثم أخرج من جيبه الفلوس التي تسلمها منى في المقهى (أو هكذا خيال الي) وقال لي: – فين الدولارات؟

فقلت له.. اديني الفلوس الأول... فأخرجها من جيبة وهو عاتب على عدم ثقتي به،

وسلمها الي وقال.. بعد أن سلمته الـ ١٩٠٠ دولار ضع الغلوس في جيبك وأوعي تطلعها إلا لما تروح الفندق أحسن تودينا في داهية. وغرجنا من الباب فقال لازم نفترق بقي، وبصيت عليه لقيته فص ملح وداب.

شيء ما بداخلي جعلنى أخرج المبلغ من جيبي وفرزت أوراقة التي كانت كلها من فئة المائة فرنك وعندما قمت بعدها في المقهي وجدت أن الورقة الأولي فقط من فئة المائة فرنك أما الباقي كله عشر غرنكات فلما عددتها وجدتها ٢٨٤ ورقة أي ألفين وثمانمائة وأربعين فرنك بدلا من ، ، ٢٨٥ فرنك وجريت في جميع الاتجاهات علي اعثر له علي أثر ولكن.. هيهات... وعدت للفندق منكسرا... فقد انهارت كل خططي.. لأنني كنت قد لفيت المحلات وحددت المشتروات التي سوف اشتريها لأولاد أخواتى – وأنا كان لي ٤

أخوات بنات كل واحدة لديها ٤ بنات أي ١٦ بنتا - وكذت أحرص في كل سفرية على أن اشترى لهم جميعا أشياء متشابهة... فإذا كانت فساتين يبقى ١٦ فستانا متشابها في النوع والجودة والقيمة، والا أرجد بينهم المشاكل أو أثير الغيرة وكنت عندما أخرج من الجمرك في مطار القاهرة ويطلب منى أحد مأموري الجمرك فتحت حقيبتى فكنت أحكى له الحكاية وأقول له لذلك حتلاقى ١٦ فستانا و ١٦ بلوفرا (المهم ١٦ لا ١٧ ولا ١٥) لأن عبددهم ١٦ وكان غالبا ما يصدقني الكشافون ويقولون الله يكون في عونك ونادراً ما كان يزرجن أحدهم باظت خططي في الشيراء لأن ٢٨٥٠٠ فيرنك غيير . ٢٨٤ فرنكا - تفرق كتير - أخيراً دخلت على الأستاذ عبد الوهاب وكان أول سؤال له. عملت ايه؟ ... وكانت حالتي لا تسمح بالرد فقد تجمدت الدموع في عيني من الغيظ... هل أنا ساذج الي هذا الحد... واحد من صياع ميدان الأوبرا في باريس يضحك على ويسرقني بهذه البساطة... وقد مثلت على محمد عبد الوهاب أن العملية تمت حتى أنه قال... مازحا طيب نتحاسب بقى ، وأخيرا قال طيب على الأقل رجع لى الخمسمائة دولار، وضحكت وأعتبرته يمزح وسكت... لم يكن لدي أي علم بباريس ولا كيفية الأمور فيها كما أسلفت فهذه أول مرة،

وقال لي الأستاذ.. إحنا القطر بتاعنا اللي حيودينا إيطاليا بيقوم الساعة ستة وثلث ودلوقت الساعة الخامسة وظننت أن هذا وقت كاف.. وبدأت بمحاسبة الفندق ثم البحث عن تاكسي يأخذنا للمحطة فإذا بي وكأنني أبحث لبن العصفور أو الهدهد اليتيم علي رأي توفيق الحكيم ولما سألت موظف الإستعلامات سألني إحنا رايحين فين؟ فذكرت له موعد القطار ... قال... مش حاتلحقوه... ده وقت الذروة ويمكن تفوت ساعة واثنين وما تلقيش تاكسي... وفجأة وقف تاكسي أمام الباب بينزل زبون ، وجريت علي التاكسي زي المجنون وأول حاجة قلتها له الد ١٠٠ دولار دي علشانك بس ركبنا ودينا المحطة. القطر بتاعنا الساعة ستة وثلث.. ولقيت الأستاذ عبد الوهاب واقف خلفي وقد شعر بالكارثة وأخذ يتمتم ، ولم

أعرف إن كان يدعو أم يلعن ولكن الاكيد انه كان في غاية الغضب لأن عدم إدراك القطر معناها انتظار أسبوع أخر حتي موعد الباخرة التالية. وظللت بجانب سائق التاكسي - لا ألتفت لعبد الوهاب لأنه لم يكن هناك وقت للإعتذار أو التبرير ورفعت المبلغ إلى ٢٠٠ دولار، وأمتعت الفلوس سائق التاكسي وقال نحاول ولكن لا أضمن شيئا. وأخيراً وبعد طول معاناه ، ونقد مرير من عبد الوهاب وتوبيخ دخلنا ميدان المحطة الساعة السادسة والتاسعة عشر دُقيقة وتأكدت أننا لن ندرك القطار. ولكنني فوجئت بسائق التاكسي يقول لديكم ٤ دقائق.. فقلت له.. دقيقة واحدة... فقال لا القطار ميعاده الساعة السادسة والثلاثة وعشرون دقيقة فعاد الأمل وسحبت الأستاذ عبد الوهاب من يده وجربنا ووراءنا الجمال الذي يجرى بالحقائب وعندما لمست يد الأستاذ عبد الوهاب مقبض باب عربة النوم زُعَقَتُ صفارة القطارو إذا بعامل عربة النوم يرفع الأستاذ عبد الوهاب من ذراعية بقوة ويدخله العربة وقفزت خلفه وسار القطار ونبعن لا نكاد نأخذ أنفاسنا، ولعسن العظ كان فراش عربة النوم جزائريا ويعرف الاستاذ عبد الوهاب بحكم تكرار ركوبه وبحكم أنه جزائرى يعبد عبد الوهاب مثل باقى شعوب شمال أفريقيا.

كانت حزلقة الفرنسيين في توقيت قطاراتهم هي السبب في منع الكارثة فهم لا يحددون مواعيد القطارات بأرقام دائرية زي ٥٧ أو ٢٠٢٠ ولكن لازم ٢٣٠٦ أو ١٩٧٤ أو ٢٧٧٧ وفي القطار وانه أخذ الأستاذ عبد الوهاب، بعد أن إطمأن أنه أصبح في القطار وانه سوف يدرك المركب الصغير التي سوف نستقلها لتوصيلنا الي الباخرة إسبيريا التي سوف تسافر بنا الي مصر ، و كانت السيدة نهلة قد حجزتها واختارت نوعها عن طريق شركة كوك للسياحة بحيث تكون «مقفولة» حتى لا يصاب الأستاذ ببرد... أخذ يعيد علي شريط الذكريات ويقول لي بعد فوات الأوان.... ماذا كان يجب أن أفعل وأن هناك ساعات اسمها ساعات الذروة، وأخيراً سألني بعد أن عاد اليه اطمئنانه «عمل إيه معاك النصاب بتاع تغييير

فحكيت كل شيء كما حصل وأخذ الاستاذ عبد الوهاب يعايرني بما حدث حتى بعد أن وصلنا الي مصر ويحكي الحكاية لكل من يهمه الأمر ومن لا يهمه.. فمن عبد الحليم الي كامل الشناوي الي جليل البنداري الي كمال الملاخ الي زوجتي وزوجته الي موظفي الشركة... المهم فضحني لدي الجميع وكان يسألني بمناسبة وبدون مناسبة الدولار بكام فرنك النهاردة... يامجدى ثم يضحك.

وكان عبد الوهاب إذا انتهي من تسجيل ما فإنه يرسل نسخة ... مختصرة منه الي الإذاعة بعد أن يكون قد أومني الجميع بإذاعة الأغنية وتكرار إذاعتها ... وكان يتتبع الشريط تليفونيا حتي يطمئن الي وصوله الي المكان الذي يجب أن يصل اليه .. فكان إذا علم أن الشريط أصبح مع الساعي وفتوح ومثلا ... لكي يسلمه الي الاستوديو يظل وراء فتوح حتي يكلمه ... وعندما يرد عليه يقول الأستاذ عبد الوهاب ... إيه يافتوح بك سلمت الشريط .. إبقي فوت على علمان عاوزك ضروري ...

أما بالنسبة للتليفزيون فكانت أي أغنية جديدة له لابد أن تذاع تليفزيونيا في أول حفل لها سواء كانت الأغنية لعبد الحليم أو نجاة أو وردة أو فايزة ... وكان يسعي ويسعي حتى لو إحتاج الأمر أن يكلم الوزير بنفسه ...

ما رأيته من الأستاذ عبد الوهاب في الأناشيد الجماعية مثل..
«الوطن الأكبر» و «الجيل الصاعد» و «صوت الجماهير» كانت تصل
بصحة عبد الوهاب إلى أقصى درجات الإجهاد.. فهو يصر على أن
تكون فقرة عبد الحليم مناسبة لصوت عبد الحليم، وتكون فقرة
نجاة مناسبة لصوت نجاة... وهكذا..

وكان بشترك في كل نشيد صفوة مطربي ومطربات مصر يعني مثلا الوطن الاكبر غني فيه عبد الطيم ، نجاة ، شادية ، فايزة ، وردة ، صباح ، فايدة كامل وكذلك صوت الجماهير، والجيل الصاعد... الغ.

\*\* \*\* \*\*

# حياتي بالصوت والصورة

في يوم جاني حسين كمال في بيتي ومعاه لحن ونشيد الأرض الطيبة اللي لحنة عبد الوهاب لعدة مظربين فلما سألو الاستاذ عبد الوهاب في التليفزيون مين يخرج النشيد ده قال... حسين كمال...في مثل هذه الظروف كان حسين دايما يحب يتونس برأى الناس اللي يثق في رأيهم وكنت أنا واحد منه جاني حسين وسمعني اللحن وحكي لي تمبوره... وقلت له ياحسين النشيد حايطلع رائع وتمبورك لإخراجة جميل جداً... ثم كلمت حسين في أمر اخر كان يؤرقني.. قلت ياحسين.. الناس دي حاتفضل في الإهمال اللي هي فيه لغاية إمتي.. قال ناس مين؟؟

قلت ... أم كلثوم ماتت ولم تترك الا اسطواناتها وكاسيتاتها وده شيء عظيم جداً - فن خطير وجميل - لكن لم تترك اي شيء يسجل حياتها وكيف صنعت هذا الفن حتى وصل الي الناس بهذا الجمال والشموخ والعظمة ولم تترك الا المذركات اللي قالتها للأخ وجدي الحكيم وياريتها قالت كل شيء ... لأ.. اعتبرت انها لم تخطيء ابدا اي شيء ونحن نعلم أشياء كثيرة لم تقلها.

كذلك الأستاذ فريد الأطرش ترك فنا جميلا وموسيقي رائعة...

ولكن لم يقل كلمة وأحدة تشرح كيف وصل الينا هذا الفن أو تقول كيف صنع وما هو الجهد الذي بذل فيه ومن وراءة.. ولا حاجة، مع أن فريد واخته اسمهان وأمه... لهما قصة كفاح من أعظم القصص..

والأخ عبد الحليم نفس الشيء - وكان الكلام ده قبل ما أعمل كتابي وأعز الناس، وقلت: أنا نفسسي إن إحنا نعمل المستميل مع الأسستاذ عبد الوهاب لكبي نحصل منه علي ما لم يتركه الأفسسرون وياريت نمور حياته وهسسو عابسش وقبل ما يضيع الوقت وتروح الفرمة... قال حسين أنا معاك تماماً لكن إزاي!!

مسكت التليفون وطلبت الأستاذ عبد الوهاب رقلت له.. الأستاذ حسين كمال عندي وبنتكلم في نشيد الأرض الطيبة وكنا عايزين نشوفك شوية..

فرحب الأستاذ عبد الوهاب ظنا منه أننا سوف نكلمه في الأرض الطيبة... ولما جلسنا معه حكيت له كل اللي أنا قلته لمسين عن أم كلثوم وفريد وعبد الطيم... وقد فهم وقال... والمطلوب منى؟!.

نقلت له... المطلوب منك شيء في منتهي البسساطة حنصور تاريخ حياتك كله بصوتك وصورتك..

قال: إزاي؟

قلت: ياأستاذ عبد الوهاب مين محمد عبد الوهاب بتاع فرنسا دلوقت؟ قال: موريس شيفا لييه...

قلت: الفرنساويين - لأنهم ناس بيحافظوا علي القيم والقمم اللي عندهم صمموا يعملوا فيلم يسجل حياة موريس شيغالييه قبل أن تفوت الفرصة... فجابوه وقعدوه علي أحدي القمم العالية عند نهر السين بحيث تبدو باريس تمت قدميه وامسك بعصا يخط بها علي الأرض ونظر الي باريس وقال: دي باريس أم الدنيا، بلد النور عاصمة الجمال... ذي باريس.. ثم يقول في المي الفلاني.. (نعمل ترافيلينج «جولة» بالكاميرا في أحياء باريس) ثم يقول أمام المنزل رقم ٥ (تدخل الكاميرا زوم إن علي رقم ٥) نري أمامه طفل يلعب السيجة فموريس شيفالييه يقول.. «أنا كنت الولد ده... ساعة ما يقول موريسس شيفالييه بنفسه انا كنت الولد

ده لابد أن الجمهور يصدقه، ويمشي مع الولد ده كأنه موريس شيغاليب فعلا.

نظرت إلى عبد الوهاب بطرف عيني فرجدته قد سر بما أقول وأنه يعطيني كل إهتمامه.. فسعدت جدا وعرفت ان السنارة غمزت وأكملت صحفية جميلة تريد أن تعمل رسالة دكتوراة عن محمد عبد الوهاب فتسعى اليه ولكنه بعيد المنال .. تضع إهتمامها في منزله ومن يعملون به .. ترشوهم تقدم لهم الهدايا تبدأ تحصل منهم علي معلومات وتقترب يوما بعد يوم من غرفة جلوسه وتشاهده من غرم مفتاح الغرفة فتسجده يجلس مع توفيق الحكيم .. ويوسف وهبي .. وكامل الشناوي وغيرهم .. بحيث لاتقابل عبد الوهاب إلا في العلقة الخامسة والمذبعة دي ماتكون نجوى ابراهيم .

كان الاستاذ عبد الوهاب مهتم ومبسوط وعجباه الفكرة ولكنني قلت له ... بس ياأستاذ عبد الوهاب ده يحتاج الحقيقة كل الحقيقة ، لانريد قصة زائفة ولا نريد تجميل المسائل ، يعني نعمل عبد الوهاب البشر اللي يحسن ويخطئ اللي له حسناته وله سيئاته من الألف إلي الياء ..هل أنت علي استعداد لهذه الشروط ؟! من غير كده نبقي ماعملناش حاجة سوف نحتاج إلي تصويرك في البداية ثم في النهاية ؟ أيام و ؟ أيام أما أيام الصبا والشباب والأفلام فسوف نصورها بالمهندس محمد عجد الوهاب - ابنك وكما تعرف هو يشبهك تماما شكلا وصوتا ... وأنا فأتحته ووافق .. قال نبتدي إمتي ؟... طرت أنا وحسين وكمال من الفرح وقلنا من اللمظة دي .. قال لا ... النهارده الخميس نقعد السبت الساعة السابعة مساء وكل يوم نفس الموعد

قلت إننا سوف نقسم أنفسنا علي مجموعات تماورك متى نخرج بكل شئ من البداية إلى النهاية

قال: أنتم مين ؟؟

قلت الأستاذ سمير عبد العظيم جزء وليكن الجزء الأول ... الأستاذ مفيد فوزي جزء وليكن الجزء الثاني.. الأستاذ حسين كمال جزء وليكن الجزء الثانث بس ... سمير وأنت الجزء الثالث ... ثلاثة بس ... سمير وأنت

.. مفيد وأنت .. وحسين كمال وأنت ... يعني أنت لازم تصفد كل التسجيلات لأنك حافظ كل إنتاجي وعامل أرشيف وحاتفيدني أثناء الموار فعتسسعفني عندما أنسي أي شئ ... وأتفقنا علي ذلك وبدأنا التسجيل وسجلنا ١٦ ساعة فيها كل شئ

وكان الأستاذ عبد الوهاب كل ما ينتهي من شريط، ويضرج من الريكوردر يتسلمه عبد الوهاب من اللي بيسجله ، ويضعه في علبته ويغلفه ويسلمه لي بطريقة غريبة. كان لا يسلمه لي في أصابعي ولكنه يسلك بدي كاملة بيديه، ويفتح يدي، ويضع الشريط في راحة يدي ويغلق أصابعي علي الشريط وكأنه يسلمني أمانة، ويغلق يدي عليها لكي يشعرني بقيمة هذه الأمانة.

وقد قال الأستاذ عبد الوهاب كل شيء ... كل شيء ، وليس ثقة فينا ولكنه كان يعلم أن كل ما يقوله سوف يتحول الي سيناريو يقرأه ويشطب منه ما يريد وأن السيناريو سوف يعدور ويعرض عليه ويستطيع أن يرفض منه ما يريد ، فحكي كل حاجة علي هذا الأساس وبهذه الحسابات.. وكسبنا ١٦ ساعة يحكي فيها عبد الوهاب عن نفسه من سن ٧ سنين الي سن ٧٧ سنة وهذا هو الأمر الذي قلت في المقدمة أنني تذكرت أمراً خطيراً سوف يجعلني أنا الشخص الوحيد في العالم العربي الذي يستطيع أن يكتب هذا الكتاب عن محمد عبد الوهاب ولا ينقص من حقه شيئاً لأن عبد الوهاب نفسسه هو الذي سوف يكتب بمموته قصة حياته.

ولا يرجد في العالم كأتب أرمورخ أن موسيقي يستطيع أن يكتب أن يلم بحياة محمد عبد الوهاب التي تعتبر أعرض حياة لأي فنان في العالم العربى وأكثرها ثراء.

\*\* \*\* \*\*

### كرامهالفنان

كانت كرامة الفنان عند محمد عبد الوهاب في أقصى درجاتها ولا يعادلها أي شيء. في يوم قال عبد الطيم لعبد الوهاب إنهم مطلوبين يروحوا دمشق يغنوا أثناء وجود عبد الناصر هناك... ولكن عبد الوهاب ذعر وقال: أنت عارف أنا مابركبش طيارة، ويمكن تجيني سكته قلبية في الحكاية دي... فقال عبد الطيم ده أمر ولازم ننفذه.. ولكن عبد الوهاب بكي وصمم علي عدم التنفيذ وجاءته فكرة، فأحضر قربة ماء ساخن ووضع يديه حولها حتى معارت يديه في سخونة القربة وطلب معلاح الشاهد أمين رياسة الجمهورية في ذلك الوقت وقال له: أنا عايز أشوفك. ولماجه معلاح الشاهد وسلم علي عبد الوهاب وجد يديه ساخنة فقال الأستاذ عبد الوهاب أنت إيديك زى النار ...

فقال الأستاذ عبد الوهاب ما أنا طلبتك علشان كده وعلشان تبلغ سيادة الريس يعفيني من المشوار ده... ونزل صلاح الشاهد وحكي لجمال عبد الناصر الحكاية وقدر عبد الناصر الظرف وقال: بلاش الأستاذ عبد الوهاب.لكن أحد أولاد الحلال أفهم جمال عبد الناصر أن محمد عبد الوهاب بيعمل تمثيلية علشان ما يسافرش... وإذا بالتليفون يدق في بيت محمد عبد الوهاب واذا بالمتكلم يطلب الأستاذ عبد الوهاب ويقول بحده.. ياأستاذ عبد الوهاب أنا جمال عبد الناصر بعد ربم ساعة حتكون

فيه عربية من الجيش أمام الباب... تركبها وتروح المطار وتسافر سوريا... ونفذ الأستاذ عبد الوهاب... وجلس بجانب في الطائرة عبد المليم ، وإذا بالأستاذ عبد الوهاب ينفجرني البكاء ويقول... ليست هذه معاملة الفنان!

وعندما وصلت الطائرة الي دمشق رفض عبد الوهاب النزول منها ، وحضر جميع المسئولين وحاولوا معه ولكنه رفض... وعلم أهل دمشق أن محمد عبد الوهاب في الطائرة في مطار دمشق ولا يريد النزول ، فإذا بأهالي دمشق جميعا يهرولون الي المطار ويهتفون بإسم محمد عبد الوهاب ويملأرن المطار تصفيقا وهتافا يطالب عبد الوهاب بالنزول ضيفاً علي دمشق... وهنا نزل محمد عبد الوهاب مرفوع الرأس وركب سيارته الي الفندق ولكنه في الفندق مرض حقا ووصلت حرارته الي . ٤ درجة مئوية ولم يغنى لأنه لم يكن تمثيل في هذه المرة...

وعند معاهدة كامب ديفيد وعودة السادات طلب الرئيس السادات من عبد الوهاب أن يقود الفرقة الموسيفية عند عزف السلام الجمهوري بعد أن قلده رتبه اللواء... ولكن عندما حضر بيجن وأراد السادات من عبد الوهاب أن يقود الفرقة الموسيقية عندما يذهب السادات لمقابلة بيجن رفض عبد الوهاب بحسم وفهم السادات وقبل.

كان عبد الوهاب يقول دائما أن الفنان أهم من أي إمبراطور أو أي ملك أو أي رئيس، وكان يضرب مشلا علي ذلك بقوله مين فاكر رئيس جمهورية النمسا منذ ١٠٠ سنة، ويعقب ولا واحد... ثم يسأل.. من يعرف صاحب السيموفونية.. الخامسة وكان موسيقياً فاقد السمع... ويرد علي نفسه بقوله طبعا بيتهوفن. يعني بيتهوفن أهم من امبراطور النمسا وكذلك بالنسبة لألمانيا أو روسيا أو بولنده أو أي بلد... الفنان أبقي من أي إمبراطور أو ملك.. ثم يقول أهو بتهوفن مولود في سنة ١٧٧٠.. مين يعرف بقى من كان رئيس ألمانيا في ذلك الوقت.. ولاواحد ا

\*\* \*\* \*\*

#### الاسطوانةلبلاتينية

في سنة ١٩٧٧ قرر اتصاد الإسطوانات العالمية E.M.l وهو اتحاد يمثل ٢٦ شركة عالمية منها E.M.l بلندن وصوت سيده (هيز ماسترزفويس) وباتيه ماركوني بباريس وكولومبيا باليونان وبارلوفون بإيطاليا ٢٦ شركة عالمية ترأسهما شركة ا.E.M.l قرر هذا الإتحاد أن يعنع الأستاذ محمد عبد الوهاب الإسطوانة البلاتينية - وهي اسطوانة لا تهدي إلا لمن أسعد شعبه والشعوب الأغرى بفنه طوال سنوات حياته، وبإجماع ٨٠٪ من شركات الإتحاد.

وقد تمت مراسلات بين الإتحاد منذ سنة ٧٦ عنرضوا فيه هذا الأمر وطلبوا فيه أن يحضر رئيس الإتحاد الي مصر ومعه وقد من الاتحاد وأن يسلموا الإسطوانه للرئيس الراحل أنور السادات باعتباره رئيس الدولة لكي يسلمها بنفسه في اهتفال عام - أبدي الإتحاد استعداده لتغطية كل نفقاته - وقد طلب الاستاذ عبد الوهاب موافقة الرئيس السادات الذي سعد بذلك وهدد بنفسه اليوم الذي يحضر فيه الوقد لتسليم الاسطوانة.. وأنه سوف يسلمها بنفسه لحمد عبد الوهاب وأن ذلك يسعده جداً... وأن يكون ذلك في احتفال ضخم في مسرح سيد مرويش في الهرم.

ولكن يشاء القدر أن يصادف يوم التسليم الذي حدده الرئيس السادات أح. أيام مفاوضات إتفاقية كامب ديفيد - ويريد الأستاذ أن يؤجل المفل

ويرسل عن طريق وزارة الخارجية هذه الرغبة للرئيس السادات ولكن الإجابة تكون... ويقام الحفل في موعده وأن ينوب عنه في استلام وتسليم الأسطوانة - حسنى مبارك ونائب الرئيس.

ويتمذلك فعلا ويقام الإحتفال ويحضر من إتماد الـــ E.M.I رئيسه السير جون ريد ومستر كوك مان مدير الــ E.M.I والسيد چاك بيفيير من شركة باتيه ماركوني وبيتر بروان عن شركة ا.M.I والسيد احمد حشلف رئيس القسم العربي في الإتماد ومعهم اسطوانتان ، الأولي بلاتينية محفور عليها اسم محمد عبد الوهاب ومحفور أيضا الإهداء وسببه وظروف التسليم.. ومطبوع عليها أول اسطوانة سجلها بصوته في شركة ا.M.I وهي أغنية «أتيت فألفيتها ساهرة» التي سجلت سنة ني شركة ا.M.I وهي أغنية «أتيت فألفيتها ساهرة» التي سجلت سنة الأسطوانة أيضا بعض أغاني الأستاذ عبد الوهاب ، والأسطوانة الأغري الأسطوانة أيضا بعض أغاني الأستاذ عبد الوهاب ، والأسطوانة الأخرى البلاتينية ومهداة من الإتماد للرئيس أنور السادات.

وقد هيأت وصوت الفن، لوفد الإنصاد الإقامة في فندق شيراتون القاهرة وضعيعت لكل عضبو سيارة مرسيدس جديدة ومن أفخم الموديلات في ذلك الوقت وأقام الوفد ٤ أيام هيأت له فيها وصوت الفن، زيارة الأقصر وأسوان وبعض المعالم السياحية بمصر.

وسجل التليفزيون المصري والإذاعة المصرية العفل وقد استهله السيد جون ريد بكلمة الإتحاد التي شرح فيها مشوار محمد عبد الوهاب مع شركة السنة كان سنه ١٤ سنة وحتي تاريخ الإحتفال.. ثم تبعه نائب الرئيس - حسني مبارك - بكلمة جميلة قيم فيها محمد عبد الوهاب وشكر الإتحاد علي هديته لمحمد عبد الوهاب وللرئيس أنور السادات، واعتذر عن عدم تمكن الرئيس السادات من حضور الإحتفال بنفسه لإنشغاله في مفاوضات كامب ديفيد، وقال أنه أنابه عنه في هذا الإحتفال.. ثم تسلم الأسطوانة البلاتينية وسلمها للاستاذ عبد الوهاب وتسلم الاسطوانة الذهبية نيابة عن الرئيس السادات، ثم ختم الاستاذ عبد الوهاب عبد الوهاب الحفل الذي حضره كل فنان ينتمى للموسيقى في مصر

بكلمة. (ولا نلتفت الي ما حاوله بعض الفنانيين والشركات بعد ذلك من تقليل لقيمة الأسطوانة البلاتينية عندما كتبوا في الصحف ووسائل النشر أنها أهديت الي هذا أو ذاك من الفنانين محاولين التمسح في الأسطوانة البلاتينية التي أهديت لحمد عبد الوهاب.... وقد أغطاؤا كثيراً إذ قالوا أنها أهديت لأن فلان باع ألبومة مليون اسطوانة.. وكل هذا غير صحيح لأن البرتوكول العالمي لإهداء الأسطوانة البلاتينية قضي بأن تهدي لمن «أسعد شعب والشعوب الأخري طوال سنين حياته بفنه وموهبته و ولا دخل لذلك إطلاقا بعدد المبيعات ».

إنه سبب معنوي يتعلق بإسعاد شعبه والشعوب الأخري طوال سنين عمره مثل بتهوفن أو شوبان أو فاجنر وغيرهم من العباقرة والرموز الفنية.

\*\* \*\* \*\*

#### دقة محمدعبدالوهاب

كان عبد الوهاب لايقبل أن يقدم فنه إلا مكتملا وحسب ما يراه هو – وليس حسب ما يراه أي إنسان آخر مهما كان ، ولاضرب مثلا علي ذلك... أقول:.... أنتجنا فيلم «الفطايا» بطولة عبد الحليم ، وكان عبد الوهاب قد لحن في هذا الفيلم أغنية اسمها «قرللي حاجة» وكان الفيلم قد بيعت حقوق استغلاله خارج مصر للموزع اللبناني الشهير في ذلك الوقت محمد علي الصباحي الذي اشتري حقوق إستغلال الفيلم بمبلغ خيالي بالنسبة لأسعار ذلك الوقت – ولكي يضمن استرداد مادفعه وأرباحه – اشترط أن نسلم نسخ الفيلم لجميع المناطق المباع فيها قبل ميعاد العرض بمدة كافية بحيث يمكن عرضه في تلك البلاد في العيد... ووضع

شرطاً جزائياً بالنسبة لهذا البند بالذات غرامة قدرها . • (خمسون ألف جنيه) أي ما يعادل مليون ونصف مليون جنيه بعملة هذه الأيام.. في حالة تأخر التسليم عن موعده إلا بسبب قوى وغارج عن الإرادة.

وضعلا حرصت الشركة على أن ينتهي التصوير والمونتاج والدوبلاج وطبع النسخ في موعد يمكن الشركة أن تنفذ إلتزاماتها في الوقت المتفق عليه (قبل العيد بوقت كاف) وضعلا أرسلنا النسخ الي مطار القاهرة وبدأنا نتخذ إجراءات الشحن وإذا - وبدون سبب معروف - يطلب الأستاذ عبد الوهاب رؤية إحدي النسخ للفيلم ونعمل له عرضا خاصاً في

صالة استوديو مصر لكي يري الفيلم و... وإذا به يفاجأ أثناء رؤيته الأغنية عقوللي حاجة على بوجود وقفة في الموسيقي مدتها لا تزيد على - عشرة ثواني...

فقال: مين عمل السكته دي؟!!!

قلنا له المخرج - وكان المخرج العظيم حسن الإمام.. رحمة الله.

تال: ليه...؟؟

قلنا: رؤيت كانت أن تدخل نادية لطفي بطلة الفيلم من باب الأوبرا (الأوبرا القديمة التي احترقت) وعبد الطيم يغني الأغنية علي مسرح دار الأوبرا الخالية من الجمهور فيشعر عبد الطيم بها تفتح الباب فينظر نحوها. وهنا رأى المخرج إيقاف الموسيقي لهذه الثواني حتي يركز علي نظرة عبد الحليم للبطلة، وأنه رأها تدخل، ثم يكمل الموسيقي والأغنية... وإذا بعبد الوهاب لا يرد علي كل ذلك... ولكن يسال بمنتهي العدة والعنف... أين نسخ الفيلم الأن..

قلنا: كلها بالمطار ... ماعدا نسخ مصر فهي في الشركة وعددها ١٣ نسخة للعرض في مصر..

فقال: الد ١٣ نسخة تروح استوديو مصر ويكلف المونتير بالمضور الي الإستوديو وأنا سوف أقابله لإعادة كل شيء إلي أصله... ثم وجه كلامه الي وقال... وأنت ياأستاذ تسيب مكتبك وتنزل تركب عربيتك وتروح بنفسك المطار وتجيب جميع النسخ اللي في المطار توديها استوديو مصر رأساً - وكنت أيامها شباب أقدر أعمل الحاجات الغريبة دى -

فقلت: ياأستاذ عبد الوهاب السكته ١٠ ثواني.. فقاطعني... قائلا: لا مناقشة.. ولا حتى لك أن تتكلم في فني، وما يجوز ولا يجوز فأكملت كلامي قائلا: وسيادتك عارف إن العقد فيه شرط جزائي إذا تأخر وصول النسخ أو احداها عن العرض في العيد ومقدار الجزاء خمسين ألف جنيه .. فقال... محتداً: ولو كان الجزاء خمسمائة ألف جنيه... النسخ تيجي يعني تبجي...

وضعلًا كان الأمر حاسماً ولا مجال لأخذ رأى عبد الطيم أو الحاج وحيد... فقد كان واضحاً أن الأستاذ عبد الوهاب مصمم... وإذا صمم عبد الوهاب

انتمى الأمر.

وفعلا ذهبت الي المطار ونقذت ما طلب الاستاذ عبد الوهاب حرفياً وسهرت معه في استوديو مصر بغرفة المونتاج حتى الساعة السادسة من صبياح اليوم الثاني حيث قبال لي: اتفضل النسخ أهه دلوقت معكن تسفرها...

وطرت الى المطار وسافرت النسخ وأدركنا الموعد ' بالتيلة ' ؟

حرص... جدية... إلتزام... احترام لفن عبد الوهاب... تنفيذ بلا شروط لما يريده عبد الوهاب لأنه عبودنا علي الكلمية التي نقلت اليه عن الموسيقيار بتهوفن «لاشيء يقف أمام الأجمل».. حيث كانت هذه العبارة بالنسبة لمحد عبد الوهاب دستور عمل. ومبدأ حياة

بعد « هان الود » وبعد أن حصانا عليها لصوت الفن، لحن الأستاذ عبد الوهاب من شعر الوهاب قسيدة وكانت أول قصيدة يلحنها عبد الوهاب من شعر نزار قباني... وكان أليق صوت للقصيدة إختاره عبد الوهاب هو صوت نجاة... وكانت نبات القديرة العظيمة متعاقدة مع شركة مصرفون المملوكة للفنان القدير الراحل محمد فوزي (الذي كان فناناً من شعر رأسه وحتي اظافر أصابع قدميه) وكان أول من أسس مصنعا للاسطوانات في مصر... وقد أسمع عبد الوهاب. لنجاة قصيدة « أيظن » فتعلقت بها جداً وطلبت أن تسجلها فوراً... وسألها عبد الوهاب.. فين...؟!!

فأخرج لها الأستاذ عبد الوهاب مسورة من عقد تأسيس شركة مسوت الفن وأشار لها الي بند معين فيه ، كان البند ينص علي وإنه إلا يجوز للاستاذ عبد الوهاب إعطاء أي لجن من ألعانة لأي مطرب أو مطربة لا إذا سجل في شركة صوت الفن»... وهنا أسقط في يد الفنانة نجاة... وطلبت من الاستاذ عبد الوهاب مهلة ، بشرط أن يعدها بألا يعرض هذا اللحن علي أي مطربة أخري وأن يحتفظ لها به... وأنها سوف تتصرف بحيث يسجل اللحن في صوت الفن... وفعلا ذهبت الي الفنان محمد فوزي وقصت عليه القصة بأمانة شديدة وأفهمته أنها يهمها ويهم مستقبلها أن تغني عليه اللحن... وطلبت منه أن يجدد لها حالا: وهي تعلم أن عاقدها مع

مصرفون لا يسمح لها بذلك وهي تحترم العقد ولاتربد أن ترتكب أي مخالفة ولا ترغب في ذلك..

لكن عظمة الأستاذ محمد فوزي وتقديره للفن... وكذلك احترامه للرغبات الفنية للفنان – لأنه هو نفسه، قبل كل شيء، فنان ويعلم معني أن فناناً يريد أن يغني شيئاً أعجبة وتعلق به – فما كان منه إلا أن أخرج ورقة بيضاء من أوراق مصرفون وحرر عليها تصريحاً مكتوبا للسيدة نجاة يصرح فيه بأن تغني قصيدة «أيظن» من ألحان الأستاذ محمد عبد الوهاب وأن تسجلها علي اسطوانات صوت الفن بصفة إستثنائية ودية...وسجلت نجاة «أيظن» في صوت الفن وكان لها دوياً غريباً في نلك الوقت... لدرجة أن السيدة ايزابيل بيضما أحد الشركاء في كايروفون حضرت الي شركة صوت الفن – رغم عدم وجود مصلحة لها في ذلك – وسألت الأستاذ عبد الوهاب ... لماذا لا يسجل «أيظن» بصوتة.. "!!

و إقترحت إقتراحاً غريباً... لماذا لا يغير الكلمات ويقول وحتي بناطيلي التي أهملتها...ه

تصور الفن بيعمل إيه في الإنسان!!!

وبعد ذلك في سنة ١٩٨٢ أعادت السيدة نجاة غناء قصيدة وأيظن، في حفل النادي الأهلي واستقبلت استقبلا خطيراً... لدرجة أننا أعدنا طبعها على كاسيت باسم «أيظن ٨٢» وكأنها قصيدة جديدة تغنى لأول مرة.

\*\* \*\* \*\*

#### آخرماسجله عبدالوهاب

في يرم رحت للاستاذ عبد الوهاب ومعي الأخ الصديق جلال معوض ومهندس الصوت المعروف عبد العزيز قنديل – كبير مهندسي الصوت في الإذاعة في ذلك الوقت – ومعنا ألة تسجيل «ناجرا» وهي أحسن ماكينة تسجيل سويسرية الصنع – وبعد ما قعدنا مع الاستاذ شوية – استغرب وجود ثلاثتنا وماكينة التسجيل... وقال إنتو عايزين مني حاجة ؟!!فأناقلت له.. أه... قال... إيه...؟!

قلت... قصة أفلامك الستة... قال... يعنى إيه؟!

قلت.. للتاريخ وللناس عايزينك تحكي إزاي عملت الوردة البيضاء، دموع العب، يحيا العب، يوم سعيد، ممنوع العب، رصاصة في القلب، لست ملاكا... وتعليق علي كل أغنية فيهم وبتفكرك بإيه.. وإيه بالتحديد اللي في الأغاني دي... ومين كتبها وكيف صورت... ألخ... وده حايكون شيء مهم وحنطلعه للناس على كاستيات وحايبقي مشوق جداً... الناس تصب تسمع الحاجات دي وتعرفها...

قال... وكمان فيلم «عنبر» و «غزل البنات» دول من الأفلام المهمة في

حياتي ولو أنها بطولة ليلي مراد وأنور وجدي مش محمد عبد الوهاب. وفرحنا جداً... وأكمل وقال كثيرا جداً، وقد أصدرنا منها دممنوع الحب، علي شريطين كاملين... و رصاصة في القلب،... وسوف يظهر الباقي تباعا في مناسبات مولده ورحيله إذا أمتدبنا العمر إن شاء الله.

وقال: لإن أفلامي كلها كانت ألحانها معمولة علشاني أنا شخصياً وده مفهوش أي إشكال.

وفي الأفلام اللي كان معايا فيها مطربات فدي برضه ماكانش فيها إشكالات لأنها أغاني فردية ... لنجاة علي في دموع الحب أو ليلي مراد في يحيا الحب أو رجاء عبده في معنوع الحب أو راقية ابراهيم في رصاصة في القلب ... ودي كانت مؤدية وليست مطربة .. ثم نور الهدي في لست ملاكا ... كل ده ماكانش فيه أي إشكال الحان عادية فردية تغنيها المطربة في كل فيلم من تلك الأفلام ...

أما «الصوسة» الكبيرة والجهد غير الطبيعي فكان في فيلم «عنبر» وعلشان كده أنا حريص إنى أتكلم عن فيلم «عنبر».

\*\* \*\* \*\*

## عنبراليالابد

فيلم عنبر... أول فيلم عملته مع شريك فنان... أفلامي كانت مع شركاء عاديين... أما الفيلم ده فأنا عملته مع الفنان أنور وجدي كان شريكي وأنور وجدي بجانب إنه مخرج عظيم كان فيه موهبة - بالنسبة لي أنا - لها أهمية.. هذه الموهبة هي مقدرته وكفاءته في إخراج الأغنية وإخراج الإستعراضات الموسيقية كان شيئاً هاماً جداً في إخراج الأغاني... وأنا كملحن كان ده شيء يهمني جداً... الفيلم ده أنا لحنته في الشوارع. إزاي في الشوارع... أناكنت وقت ماعملنا الفيلم ده ساكن في حلوان...

وحلوان بتبعد عن القاهرة حوالي ٢٠ كيلو متراً أو أكثر، وهواها نقي وصحي والناس بتجيلها من كل بلاد العالم علي أساس أن هواها جاف ومفيد.. فكنت من أن لأخر في الأتومبيل وأنا نازل وراجع... كنت بأبقي مبسوط جداً... وكنت بأسأل نفسي ليه الخواطر بتجييي وأنا في الأتومبيل... وقلت.. يمكن لأن القعاد في البيت... وإني أكون متغول أمام تلد نون... لازم يلخبط لي مخي وأنكر فيه... أو مسئولية البيت... أو



مسئولية الأسرة... أو الخدامين.. لازم حد حيكلمني وياخذني للحاجات الدينوية ويمكن أقول إن خاطر الفن أو الخاطر عموماً هو... عاطفة... وجدان... حب... فلوا ستنيت في البيت وقفلت علي استني هذا الخاطر وقلت له تعالي... مش ممكن... الخاطر مايجيش بهذاا لإنتظار، زي الحب... بعني في الحب... الواحد مايقعدش ساكت ويقول أنا بقي حاأحب.. مش ممكن... ده قدر ... ييجيني كده... فم تهيألي إن خاطر الفن عموماً هو... عاطفة.. وجدان... حب... فلو استنيت في البيت انتظره.. حتي لودخلت و غرفة ه وانتظرت وقلت له تعالي... مش ممكن لأن عمر الحب مايجيش غرفة ه وانتظرت وقلت له تعالي... مش ممكن لأن عمر الحب مايجيش

والخاطر يطاردك إذا كان عندك استعداد له .. المهم أني عملت هذا الفيلم فى الأتومبيلات وأنا رايح وأنا جاي وعينيه مشغولة بالمناظر اللي بشوفها .. من شوارع وناس وسيارات وعمارات وأشجار ... دى بتأخذ أى حاجة من تفكيري إلا الخاطر الفني وأول حاجة في الفيلم ده د مين يرحم المظلوم » وهذه الأغنية أنا بحبها من ليلي مراد... ليه بحبها من ليلى مراد...؟!!... لأنها هي كأغنية بعيدة عن صوت ليلى مراد... صوت ليلي مراد صوت سريع النبرات.. سريع الكلمة... الصوت الرشيق اللي بيتنطط... اللي بيجري... وهذه الأغنية بالنسبة لهذا الصوت أغنية هادئة الإيقاع جداً دي أغنية مش عاوز أقول إنها قديمة... هي قديمة من ناحية اللهجة الغنائية ولكن هادئة.. إيقاع هادي، جداً... إزاى هذا الإيقاع الهادي يجي مع صوت رشيق سريع النبرة... والشيء الأغرب أن ليلي مراد أدتها كأجمل وكأرق ما يمكن أن يؤدي به هذا اللحن.. يعنى باخد منها هذه السرعة... هذه الرشاقة... هذه الخفة.. وهي نفس الوقت الجمل هادئة بطيئه... فهي أغنية هادئة الإيقاع جداً.. مش أغنية قديمة... إزاي ليلى مراد أدتها كأجمل وأرق ما يمكن أن يؤدى به هذا اللحن؟! مين عارف بعد كده تيجى أغنية إحنا بنسميها عندما طقطوقة.. وكلمة طقطوتة دى أنا ما أعرفش إيه المحدر بشاعها تماماً... ولكن نفس الكلمة تدل على المعنى .. يعنى حاجة صغيرة حاجة مقطقطة .. جميلة .. ونسميها .. حلوة وصنفيره... فهذه الأغنية سألت عليه قالوا مسافر من نوع الطقاطيق

وذلك لطبيعة الغناء في الغيلم.. بعني ماهياش زي مجنون ليلي اللي أنا عملتها لأمير الشعر (مش أمير الشعراء) شوقي كان يحب أن يلقب بأمير الشعر وليس أمير الشعراء.

بعد كده تيجي لمشكلة المشاكل عندي أنا... وهو استعراض واللي يقدر على قلبيء دي كانت بالنسبة لي مشكلة... أنا عندي أربع أشخاس.. عندى اسماعيل ياسين ، عندى شكوكو، عندى عزيز عثمان ،عندى إلياس مسؤدب.. والمهم عندي إيه بلي.. المهم عندي إنى لازم أعسمل لكل واحد من دول شكل... كل راحد من دول يبقى شكله إيه في اللحن... وإلا حيبقي كله شكل واحد وكنان لازم - وأنا ملحن مش سيناريست - أعمل لكل واحد شكل متمين... طيب مطيت إيدي على شكل استمناعتيل ياسين... قلت ده الكرميدي الكبير اللي بينضبعك... والناس خدت على إنه يستعدهم ويضحكهم.. يبقى أنا أخلى اللحن بشاعبه كومبيدي أو لعن مخسمك أو يضحك... طيب أجى لشكركس أعتمله إيه مناهو برهبه من الناس اللي بينطلقوا ويقبولوا نكت... ربنا ألهمني أعلمل له لعن الواد المسري الصميم، عملت شكوكو ده ولد مصرى بتاع خيار ... ينادي مثلا على جميز...قاعد متسلطن في نسمة من نسمات الصيف... وقاعد سايع وبيقول وبيغنى.. يبقى ده كمان حطيت إيدي عليه.. هو اللحن المسري الصميم... جييناً لعزيز عثمان... أعمل له إيه.. عزيز عثمان يبقي إيه... مزيز عشمان؟ ٩ ... مزيز عشمان أنا أمرقه لأنه كان في نادي الموسيقي الشرقي أنا كنت طالب وهو كان مغني له قيمة... بس كان له قيمة في البيرت الأرستقراطية يررح يغنى فيها الغناء القديم بتاع عبده العامولي ومحمد عثمان ودارد حسني.. وده كان طابع نادي الموسيقي الشرقي... فادى لونه ... طيب هو بالدسبة للاستعراض إيه ... موظف يروح الديوان ويرجع كده الساعة الثانية والنصف وجايب بطيخة معاه ويروح لابس جلابيته وشاعد كده لغاية تاني يوم ما يروح للوظيفة ولذلك تجد الكلام اللي قاله يدل على كده وأنا عملت اللمن يثبت في ذهن المتفرج والمستمم هذا المعنى، وكل ده بيقال لليلى مراد علشان يكسبها وكل واحد كان بيقدم مؤهلاته ... فقلت هو ده ومافيش غير كده ... وحتى في الأخر عملت

قلله من اللي بيقولوا عليها عندنا الهنك، واللي كانت ماشية :م طبيعة غناه... بعد كده إلباس مؤدب وده أعترف إنه ما كانش صعب علي.. وجبت لبلي مراد بقي أميرها بإيه... أناكنت قبل سنة أو سنتين عملت حته اسمها العبيب المهول... وكان العاجة المتميزة في العبيب الممهول: كلام جميل وكلام معقول مقدرش أقول هاجة عنه.. لكن غيال عبيبي المجهول والبنات يردوا عليها زي ماكانوا بيردوا علي وأنا قصدت ده ووصلت للي الناعاوزه...

جيت لانور وجدي... طيب أخلية يعمل إيه.. أمسكه عود ما ينفعش مش لونه، أنعده علي قانون... أفضل أمسكه كمنجة ... إيه اللي أعمله... فقلت مافيش غير حاجة يمسكها بإيديه الاثنين ويقفل عليها بقه علشان خاطر بلدر بتحرك بجسمه ويعمل إنه بيعزف... لكن هو ماكانش بيعزف العازف واحد طلباني من اللي بيشتغلوا في الفرق بتاعة الاوتيلات زي سميراميس أو شبرد اسمه فيفي ألمائزا وهو اللي كان بيقول الجمل اللي بيتقولها أنور وجدي والآلة كان اسمها... التسرومهيت وكان هذا الإستعراض مرهق لي جداً..

بعد كده الشاغل والمشغول.. وكانت دي بتتقال في فصل مدرسة وفيه طالبات.. وليلي مراد اللي بتدرس لهم فيتكلموا في العب كلام عادي... وليلي مراد تجاوب عليهم بصوتها الرقيق بما يليق بكل سؤال... وده برحمة استعراض من الفيلم يبين لنا كفاءة أنور وجدي..

وأنا في الفيلمده أقنعت أنور وجدي... ليه مانمطش في الفيلم حاجة قديمة من العاجات اللي بتتقال زي الموضعات المعروفة عند الناس زي ملا الكاسات وده كان فن الموضعات اللي كل طالب منزيكا يعرفها.. ومن الأعمدة اللي لازم الطالب يعرفها..

«وملا الكاسات» موشع كان معروفا وظل معروفا وسوف بظل معروفا وده من ألمان محمد عثمان... وأنور وجدي أخرج الموشع ده إخراج رائع... أنا شخصصياً كنت منبهر به... رائع... رائع... وإزاى أنور وجدي خلط الشباب بالفتيات وكانهم في مضرة هارون الرشيد.. بيقولوا موشع يبسط هارون الرشيد بهذا الكم الكبير من الفتيات والشبان اللي

بتشوف أيديهم ودراعاتهم وهم يتحركون في الهواء وأنا بالموشع ده حبيت أكون منصف لأصلي ودراستي في الحياة... وأنا سعيد في الواقع لأنني أخترت هذا الموشع في هذا الفيلم لأنه لا يجب علي الإنسان أن يتنكر للأشياء اللي كانت سببا في تكوينه.. واللي بتيجي من التراث.. فيجب من أن لآخر أننا نعرف الناس بالتراث وفضله..

نيجي ولدوس ع الدنيا و اللي خليتهم يقولها مرتين... مرة من ليلي مراد لوصدها ومرة من ليلي مراد والكورس وباقي المستركين في الفيلم... وده يدلنا برضه علي حاجة أحب أتكلم فيها... يدلنا علي أن الواهد لما بيتناول عمل فني ويضيف إليه بيبقي حاجة ثانية... وفي الموسيقي الأوربية هذا المعني موجود بأقصاه بمعني الإثراء الفني... وده معناه إني أخذ عمل مؤدي وصعروف بشكل معين وأقدمه بشكل أخر حتلاقي فيه حاجة جديدة... إضافة جديدة... جمال جديد.. ويظل هذا العمل طول مافيه إنسان مؤلف أو موزع أو عنده وجهة نظر – من الفنانين – أن يقدمه بشكل جديد سيظل هذا العمل يتجدد بإستمرار والناس تلاقي فيه حاجة جديدة عن اللي فات... أنا شخصياً لما باسمع ودوس ع الدنيا و من ليلي وباقي من ليلي مراد بلا فيه لطيف وجميل... لكن لما اتقالت من ليلي وباقي الأبطال معاها وبقوا يقولوا ودوس ع الدنيا و هي الرواية حسيت إني باسمع حاجة جديدة أو تكاد تكون جديدة... هو ده المعني الكبير من إن الفنيان يتناول عمل بعينه ويقدمه بشكل آخر فده يبقى فيه إثراء للعمل الفني.. وهناك عشرات من الأعمال الفنية المتجددة المتعة.

بعد كدة عملت... ياسا معين صرتي , يكاد يكون موالا ولكن موال ملحن، بعني ممكن الواحد يقول موال دلوقت بقوله بشكل.. ويمكن بعد ساعة أو اثنين يقوله بشكل تاني... ولكن يمكن نعمل مواويل ملحنة...

بعد كده نسمعها مع الكورس والأبطال وكان ده فيه إثراء للعمل الفني... وإثراء العمل الفني معناه نجاح العمل الفني... يمكن جداً إن أى فنان ياخده ويجدد فيه أو يقدمه بشكل آخر ويحتفظ بالأساس وبالجملة نفسها لكن يقدمه تقديمة آخري... فيبقي بشكل أخر وبلون آخر وبطعم أخر... وده موجود كتير جداً عند الأوربيين لأنهم كتير بياخدوا أعمال ويقدموها

بشكل آخر وكلنا نعرف التانجو المشهور اللي اسمه والكومبر سيتا واللي أتقدم يمكن... مائة شكل مع إنه هوه هوه... والجملة هي.. هي لم تتغير.. فأنا في هذا الغيلم أو أغاني هذا الغيلم لما بسمع دوس ع الدنيا و بصوت ليلي مراد وحدها واسمعه مع الكورس وأبطال الفيلم والأطفال باحس قطعا بحاجة جديدة علي رغم إنه هو هو لم يتغيير.. مجرد دخول الأبطال مع ليلي مراد عمل شكل جديد وملامع أخري للعمل وده إثراء نباركة ونطلبه.

\*\* \*\* \*\*

### عبدالوهابوالبخل

قالوا عن عبد الوهاب أنه كان بخيلا... ورد هو علي ذلك بأنه إذا كان الكرم معناه إن الواحد يسهر ويجهد نفسه ويصرف بلا عقل... فأنا بخيل.. وبخيل جداً..لكنني أؤكد أن عبد الوهاب كان كريما جداً... ولكن بحساب دقيق، ويعرف كيف يصرف القرش... فبالنسبة لفنه كان يدفع أي مبلغ لكي يحصل علي أحسن عمل. فكان يدفع للموسيقيين بسخاء من جيبه لكي يخسنوا عمل البروقات خصوصاً في أغاني أم كثلوم عبد الحليم ونجاة.

عندما كلف حسين كمال بعمل نشيد «الأرض الطببة» سألني أكافي، حسين كمال إزاى؟ ... فقلت له ... مش عارف ... فكتب خطابا رقيقا جداً أرفق به شيك بمبلغ كبير وطلب من حسين كمال أن يراه للمناقشة في النشيد ... ولما حضر ناقشة الأستاذ عبد الوهاب في كل شيء وكل حركة وكل مطرب ... وبعد ذلك وبعد ديا جة طويلة ورقيقة سلمه الخطاب والشيك ... ولازال حسين كمال يحتفط بالخطاب والشيك دون أن يصرفه حتى الأن.

بعيداً عن الفن كان لعبد الوهاب بيوتاً عديدة لا يعلم عنها أحد شيئاً سوى عبد الوهاب وسائقه، وهذه العائلات كانت قد أكرمته

في شبابه ثم مال بها الحال، فظل عبد الوهاب يخصص لها مرتبات شهرية دون أن يخطر أي أحد بذلك... وكان منزل عبد الوهاب ومائدته دائما جاهزة لعشرة أفراد علي الأقل... وكان عبد الوهاب والحق يقال – أول من يطلبني إن أصاب أي فنان أي شيء ويطلب مني أن أسال عليه إذا كان يريد أي شيء أن أرسله إليه دون أي قييود – حدث ذلك بالنسبة لمحمود الشريف عندما مرض... وبالنسبة للأستاذ سيد مكاوي الذي قرر أنه شاكر ولا يحتاج لأي شيء... وحدث ذلك بالنسبة لمأمون الشناوي... بل أمر بإخراج شهريات دائمة لزوجات بعض الموسيقيين والملحنين والموزعين... أمثال... زوجة أندريا رايدر وأي شيء طلبته زوجة علي أسماعيل أيام حياتها بعد وفاة علي اسماعيل... بل إنه طلب مني الذهاب بنفسي وحل الإشكال الذي ومعل الراحل محمد سالم ودفع أي مبلغ لحل هذا الإشكال الذي ومعل الوقياس.

كان محمد عبد الوهاب يتمني أن يضع كل إمكانياته لأي إنسان في الوسط الفني يشعر أنه في ضيق حقيقي... فبالنسبة لنصري عبد النور كان ساكن في الدور السادس في بيت من البيوت القديمة أي الدور بدورين.. فكان عبد الوهاب يذهب إليه في مرضه ويطلع علي قدميه ١٢ دورا ويشوف طلباته إيه... وقد أمرنا عبد الوهاب أن ننقل نصري عبد النور الي بيت من بيوت المسنين... وطلب منا أن نحضر له راديو وتليفزيون ونفرش له الحجرة بفرش جديدة ونركب له تليفون... وطلب منا أن نتحمل كل ذلك ونقيده على حسابه الشخصى في الشركة.

كان الأستاذ عبد الوهاب يشعر أنه والدواخ أكبر لعبد الحليم وكانت له معه بعض المشاكل التي كان يهدف فيهالمصلحة عبد الحليم وربما يريد صحته..

أول مرة أراه يقسو علي عبد الحليم ويواجهه بصراحة وحسم... كان ذلك في الفترة التي ضيق المرض فيها الخناق علي عبد الحليم.. فانصرف عن فنه بعض الشيء وأهد يسهر مع صلاح سالم ورجال الشورة والوزراء والأمراء السعوديين، فوقف عبد الوهاب هده وأخذ يعنفه حتى يعود إلى عمله ورعابة صحته وعند المرض الأغير كان عبد الوهاب الراعي والأخ والأب... أخذ يسأل كل الأطباء ويتقصي ويستفسر ويكلم عبد العليم يوميا بالساعة والساعتين ويحاول أن يخفف عنه ويضحكه ويغني له ويسليه وهو يعرف قرب النهاية.. أرسل السيدة نهلة لتبقي بجوار عبد الحليم حتى النهاية وكان عبد الحليم يشعر بذلك ويقدره ويسعد به..

وعندما عاد جشمان عبد المليم وأراد وزير الداخلية في ذلك الوقت أن يرسل جثمان عبد الحليم بسيارة خاصة من مستشفي المعادي رأساً إلي البساتين خوفاً من أن ينتهز بعض الناس جنازة عبد الحليم للإخلال بالأمن، خصوصاً أن بعض الناس كانت قلقة بمناسبة توقيع معاهدة كامب ديفيد... لكن الاستاذ عبد الوهاب ذهر، بنفسه الي مكتب وزير الداخلية ورفض ذلك رفضاً باتاً وقال له... إنه إذا فعل ذلك فإنه سوف ينشر في كل المسحف أن وزارة الداخلية عجزت أن تسير الأمور حسب ما يجب أن تسير.. وكانت جنازة عبد الحليم إمتحاناً للأمن وقدرة رجاله علي حفظ النظام وكانت جنازة لا تفوقها إلا جنازة جمال عبد الناصر...

وبعد وفاة عبد الطيم أصر عبد الوهاب أن تظل أوراق الشركة كما هي دون أى تغيير - رغم مخالفة ذلك للقانون - وعند تجديد عقد الشركة بعد وفاة عبد الطيم أصر علي أن أكون شريكا متضامنا بعد أن كنت شريكا موصي، وظل الأستاذ عبد الوهاب يكتشف المواهب حتى أخر لعظة في حياته فترك لنا وصية أن لا نفرط في سمية التي اكتشفها قبل وفاته وأن نرعاها لأن المستقبل لها.

بقي محمد عبد الوهاب في الأربعة عشر عاماً بعد وفاة عبد الحليم يحاول أن يحمل الشركة على أكتافة وحده... فأخذ يوزع الحمل بين وردة ونجاة وشادية... والأناشيد وقال لابد من الإستمرار

لميها رغم كل الظروف وطلب مني إخراج أغاني عبد الحليم الوطنية وكلم في شأنها الرئيس حسني مبارك لما وجد أن هناك إتجاها لعدم إذاعتها...

حصل عبد الوهاب علي أوسعة ونياشين من ملوك ورؤساء لم يحمل عليها فنان أخر منذ أن غني للملك فيصل في العراق وياشراعا وراء دجلة يجري» ومنذ أن سمي مطرب الملوك والأمراء وحصل من جمال عبد الناصر علي عدة أوسمة وسمي فنان الشعب وموسيقار الإجيال. كما سماه الراحل نبيل عصمت ولكنه كان يترك كل ذلك ويحب أن يقال له محمد عبد الوهاب فقط.

لم يقبل عبد الوهاب في حياته أن يأخذ أجرا محدداً عن أغنية تطلب منه في فيلم.. وكان يفضل أن يهديها ولا يأخذ أجراً حتى لا يحدد له مستوي معينا مثل الأغاني التي أهداها لحلمي رفله أو عز الدين ذو الفقار ومنها «لا تكذبي» في الشموع السوداء.

ومن هذا وبعد أن عرفنا أن آخر أغنية غناها لأحمد رامي كانت دهان الود، وقد حكينا حكايتها.. وبعد أن قلنا كيف أنشئت صوت الفن وكيف سارت حتى رحيل عبد الحليم وأوضحنا أحوال الشركة بعد عبد العليم.. وإصرار عبد الوهاب على عدم تغيير أي أوراق في الشركة – من اسمه هو وعبد الوهاب – إلى أسماء الشركاء الجدد... بعد ذلك رحل عبد الوهاب ولكنه ترك لنا بجوار تراثه.. الفني العظيم، قصة حياته كاملة ببصمه صوته مسجلة حرفياً بمنتهي الوهنوح على إثني عشر شريط كاسيت أغلبها مدته ١٠ دقيقة، وقليل منها ١٠ دقيقة وشريط واحد مدته ساعتين.

وقد حاولت أثناء الإستماع وإعادة الاستماع... ثم إعادة الإستماع للمرة الثالثة أن أضفف بعض العبارات التي قالها الأستاذ عبد الوهاب... ولكننى تراجعت عن ذلك لسببين.

الأول... أن لا أمس ماقاله الأستاذ لأنه ربما يكون في ذلك بعض من عدم الأمانة وأعطى مشلا... فقد سمي عبد الوهاب المنديل

المحلاوي الذي يستعمله الفقهاء «البشكير» وكان يقول... ويتف فيه حته البلغم تيجي رطل أردت أن أخفف هذه الألفاظ إلي كلمة يبصق بدل يتف... ولكنني وجدتني سوف أغير من أسلوب عبد الوهاب الكاريكاتيري المتعمد...

الثاني... أن أغير المعني الذي يقصده محمد عبد الوهاب، وأعطي مثلا عندما قال الأمير يوسف كمال عندما أمر درويش علي إزالة شنب القانونجي محمد العقاد ، عندما قال لدرويش الخادم «خد محمد العقاد انتف له شنبه» أردت أن أخفف كلمه أنتف بكلمة أحلق ولكنني وجدت أنني سوف أغير المعني المقصود. وبالفعل فنتف الشنب معناه إقتلاع الشنب شعرة شعرة وهو عملية تعذيب شهرتيعه، أما حلاقة الشنب فهذا شيء سهل وبسيط وعادي ويحدث كل يوم... فأبقيت كلمة «أنتف شنبه» للأمانة ولإعطهاء المعنسي الذي أراد عبد الوهاب أن ينقله عن البرنس يوسف كمال..

ولو أن عبد الوهاب أراد أن يخفف هذه الألفاظ أو يلطفها لفعل ذلك وهو أقدر من يحكي وأحسن من يختار الألفاظ التي يعبر بها عن المعني الذي يريده ويقصده... كما أنني قدرت - وهذا هو الأصح في اعتقادي أن الأستاذ عبد الوهاب قد قصد هذه الألفاظ بذاتها لكي يعطي الفارق ويصل إلي أقصي الضد - فمن مائدة يوسف كمال التي يأكل عليها في أطباق ذهب وملاعق ذهب وشوك وسكاكين ذهب وأكواب الماء ذهب يترك كل هذا ويذهب بعده لجو المشابخ الذين يتفون وينفون ويتعاطون النشوق ويعطسون...الخ.

إلا إنني قررت عدم نشر خمسة وقائع وحكايات كاملة حكاها محسد عبد الوهاب لأنني شعرت أنه لو كان موجوداً لما سمح بنشرها... وأرجو أن يسامحني القاريء في ذلك وأن يغفر لي...

وأريد أن أقول الآن أن ما سبق كتابته، هو العشرة في المائة التي سمحت لنفسي بكتابتها تحت عنوان... محمد عبد الوهاب بالنسبة لمجدي العمرومي،... فأنا مسئول مسئولية كاملة، ومستعد

اد، أن يناقشني أي إنسان فيه... وهو يحتمل لطبيعة تمام الإسد يق والتكذبب... ويحتمل في لحياته الصواب والخطأ، المال الث مل أبدأ الالت اء والكذب فكلّ وقائعه صحيحة ١٠٠٪. ولكن لا ب وف يكتب بعد ذلك فهو حديث عبد الوهاب سجله ایا کل م عسمة صوت عبد الوهاب عندما يتكلم مثل بصمة ، سوته،، يغني لا يمكن محاكاتها أو الخطأ فيها أو عدم التعرف صورته عند عليها وكل ورد بها لا أناقش فيه ولا أسال عنه فأنا نقلته كما هو ، منى .. بل أن هذه التسجيلات حدثت على شكل دون أي تـ سأل أو نفتح مواضيع ومحمد عبد الوهاب يجيب بل حوار ... ک مني على عدم قطع تسلسل حديث عبد الوهاب لم إننى حر ة. بل اكتفيت بوضع حرف «س » أي سؤال... وتركت أكتب الأر إجابة مح عبد الوهاب تنبىء عن السؤال وتوضحة فإن كان لأي أحد رأى ١٠ ـ ١٠ قاله محمد عبد الوهاب فإن كل مسئوليتي تنحصر فى أن أثب أن عبد الوهاب قد قاله كما نقلته حرفيا.. وأنا أتعهد بذلك وألذ م به ا

أما صدن ماقاله عبد الوهاب - فهو أمر لا شك فيه - أما آراءه وتحليلات تتدخل في عهدته هو... ومسئوليته هو.. ولا تعليق لي ولا تبريس ني إلا أن عبد الوهاب قال ذلك فعلا وسجله بصوته حسب رؤ نه وتقديره.

ويهمذ هنا أن أسجل شكري وتقديري للإضوة سمير عبد العظيم و. غيد فوزي وحسين كمال الذين شاركوني هذا الحوار وسجلوا ، عي ماقاله محمد عبد الوهاب وكل ندمي وحزني علي أننا لم نتكن أن نصور كل ذلك فيلما أو مسلسلا أثناء حياة محمد عبد الوهاب.

أما الوفائع والأحداث الخمسة التي ذكرت أنني إحتفظت بها ولم أكتبها في هذا الكتاب فإنها سوف تظل سراً بيني وبين الله... وصوت محمد عبد الوهاب ، ولن يسمعها أو يعرفها إنسان طوال حياتي وسنين عمري إن كان في العمر بقية... ولاأستطيع أن أقول إلا أنني قد بذلت أقصى ما أملك كي أحكي محمد عبد الوهاب علي قدر علمي فيما علمت وعلي قدر ماوفقني الله في تسجيله عندما سجلت...

ولكن قبل أن نلتقي بمحمد عبد الوهاب أجدني مضطراً أن أقول أن محمد عبد الوهاب تكلم كثيراً، وكثيراً جداً عن حياته وأحداثها، وربما كان أخر ماقاله هو، ما صوره له الأخ الفاضل سعد الدين وهبة في برنامج النهر الفالد... ولكنه أبداً لم يقل ولا ١٠٪ مما سجله بصوته على الأشرطة التي ذكرتها... وأحياناً أجدني مضطراً أن أسأل نفسي وأتساءل.. ليه محمد عبد الوهاب سمح لنفسه أن يصرح لي بكل ذلك من دون غلق الله؟!! وهم كثيرون جداً بالنسبة لحمد عبد الوهاب؟... ولا أجد إلا إجابة من ثلاثة.

أولها: معاشرتي له معاشرة كاملة في صوت الفن لمدة واحد وعشرين عاماً دون أن يجد مني أي بادرة تخيفه أو تجعل الشك يدخل قلبه، خصوصاً وإن من أتي بي إلي صوت الفن هوعبد العليم حافظ وكان من المرجع أن أميل إلى جانبه وهو مالم يحدث إطلاقاً..

ثانيها: - انه قد إئتمني على أسرار كثيرة كان لا يأتمن أحدا عليها إطلاقاً.. ولم يجد في يوم من الأيام أن هذه الأسرار قد تسرب منها شيئاً لأي مخلوق أو بأي شكل.

ثالثها: - وأعتقد أنه أهمها... أنه قد لمس حرصي علي تراث عبد الحليم وفنه وأنني لم أقبل يوماً - رغم كترة مالدي من أشياء تركها لي عبد الحليم - أقول لم أقبل يوماً أن أنشر شيئاً تركة عبد العليم إلا إذا كان مرضياً لعبد العليم وجمهورة وللفن نفسه كما كان يحبه عبد العليم ويرضي عنه - وربما كانت هناك حادثة فاصلة في ذلك كانت سببا مباشراً لاطمئنان عبد الوهاب لأن يقول ماقاله.. « بل أن عبد العليم ترك معي ضعف الفطابات التي نشرت في كتاب أعز الناس ولكني لم أقبل نشرها لأنها قد تسيئ إلى ناس لا أرضي الأساءة لهم.

فقد ترك عبد الطيم لدي - بين ماترك - شريط عليه أغنية

سميناها الفرح وهي أغنية غناها عبد الطيم في فرح إحدي بنات الزعيم الراحل عبد الناصر ولكنني اقتنعت من يوم أن غناها أنه لم يكن راضيا عنها أو عن نفسه فيها... وذلك بسبب الاستعجال الذي عملت به.. كان المرحوم محمد شبانة يعلم أمر هذه الأغنية فطلب مني أن أقدمها للناس كشريط كاسيت... فرفضت.. فقال للأستاذ عبد الوهاب الذي سألني ماسبب ممانعتي... فقلت له رأي بأمانة... فقال طيب ماتسمعها لي ياأخي... فأعضرت له الشريط لكي يسمعه... فلما سمعه قال حرفيا.. هيامجدي عبد الطيم لو قال ريان يافجل الناس ح تسمعه ». وتذكرت وقتها أنه قال نفس الجملة أمام عبد الحليم أيام أن بدأنا في صوت الفن.. فوجدني أثور ثورة مفاجئة قائلا ياأستاذ عبد الوهاب لو أي مخلوق قال ريان بافجل مش ممكن حد يقبل ولا يسمع

ولم أخذ برأي الأستاذ عبد الوهاب ولم أنزل الشريط ، ولكنني نقلت منه كاسبت وطلبت من الأخ الصديق كمال الطويل أن أراه في منزلي لأمر في غاية الأهمية فلما أحب أن يعرف الحكاية... قلت... له لما تيجى حاتعرف كل حاجة

وجه كمال في شقتي بالزمالك.. وبدون أن أذكر له أي شيء... وضعت الشريط في الكاسيت ولما أنتهي الشريط... سألت كمال إيه رأيك؟!!

فلم يعلق.. فزاد خوفي لأنني كنت مستني من كمال أن يقول مثلا.. «الله حلو يامجدي مانزلتوش شريط ليه» أو يقول «مش حلو» فأعرف أننى على حق

ولكنه لم يقل شيئاً.. فقلت له إيه رأيك؟!!

قال حرفياً... لا يضيف شيئا لعبد الطيم.. وكانت الفاصلة.. فقد قدرت، حيث أن الأغنية لن تضيف شيئا لعبد العليم ، لفماذا أطرحة كشريط وأضعه في أرشيف عبد الحليم.. وقررت أن أدفن الشريط وانتهي من هذا الأمر..

فجأة وجدت الأستاذ سمير صبري يغني هذه الأغنية في الأفراح وللأمانة سمير قال عندما غناها إنها أغنية عبد الحليم حافظ.. فلم أجد ابدأ من وضعها علي شريط وأنزلها للناس كما انه عرف أن التليفزيون قد عرض بصوت عبد الحليم وصورته أغنية «قارئه الفنجان» بالألوان غناها لدي أحد الأمراء في بيت هذا الأمير، فأهداها هذا الأمير للتليفزيون الذي فرح بها وعرضها.. ولكنني أرسلت للتليفزيون برقية أمنع فيها نشر القصيدة بشكلها المهداه به، لأن عبد الحليم كان يغنيها لمجرد الإستجابة لطلب صديقه الأمير ولم يعطيها أهمية غنائه على المسرح...

ربما لكل ذلك وبهذه الواقعة بالذات - أغنية «الفرح» - عرف عبد الوهاب وتأكد وأطمأن إلي أن أي شيء سيقوله سوف يُستخدم لصالحة وبضمير وأمانة... فقال مالم يقوله لأحد على الإطلاق.

\*\*\*

# اوبرافيينا

كان الاستاذ عبد الوهاب في الأعوام التي لحقت زواجه من السيدة نهلة عبد الوهاب قد تعودا على قضاء فترة الصيف في قرية من أجمل قرى العالم على الاطلاق اسمها بادجاشتين في جنوب النمسا \_ وكان حيدر بك \_ خال نهله هائم يمتلك في هذه القرية فندقاً غاية في الروعة بالنسبة لموقعة ودرجته من الفخامة ، وكان حيدر بك دائم الاستعداد لإستضافة محمد عبد الوهاب ومن معه في أي وقت ، ومهما كان العدد . في احدي السنوات كنت موجودا في زيورخ ، عاصمة سويسرا ، وعلمت بوجود نهلة هائم والأستاذ عبد الوهاب وعبد المعابة علية شبانه ، في فندق حيدر بك في بادجاشتين ،

واعجبنى فرصة وجود تلك المجموعة في ذلك الفندق والقرية الجميلة ، ولم اتردد كثيراً . استأجرت سيارة مرسيدس من زيورخ وحصلت على خرائط الطرق وكانت هذه اول مره أسوق فيها في أوروبا ولهذه المسافة الطويلة حوالى ٧٠٠ كيلو متر، قطعتها في يومين ، وأمضيت الليلة الأولى في أحد الفنادق الصغيرة على الطريق وسأنت بالمرة هل أنا على الطريق السليم الي بادجشتين ، فلما اطماننت أن كل شئ تمام واصلت طريقي حتى وصلت الى النفندق المقصود ( وبالمناسبة

الطرق في أوروبا خصوصا المانيا والنمسا وسويسرا تمنعك من أن تضل أو تتوه حتى لو أردت أنت ذلك فكل شئ واضع وبسيط ويخدم السائق إلى أقصى حد )

وعندما وصلت ، دهش عبد الحليم ودهش الأستاذ ومدام نهلة وعليه فأنا لم أتصل بهم ، ولم أخبرهم عن رغبتي في الحضور ، ولكن المسئولين في الفندق عندما علموا بصلتي بهذه المجموعة دبروا لي غرفة فوراً ، وأمضيت ليلتين لم احتسبهمامن عمرى .. ذهبت الي حجرة الاستاذ عبد الوهاب فوجدته يسكن غرفة تعطى له دائما وتطل علي شلال ضخم ينحدر من قمة الجبل محدثا صوتا جميلا وموسيقيا في نفس الوقت لمن أراد أن يحسه كذلك والأستاذ يجلس ووجهه للشباك الذي يرى ذلك الشلال محملقا طول الوقت معطيا عينيه وأذنيه لصوت الشلال ومنظره ، وهو غائب في عالم آخر يستلهم خاطراً أو يكمل الشلال ومنظره ، وهو غائب في عالم آخر يستلهم خاطراً أو يكمل أمام هذا الشلال ، واستوحت منظره وصوته ـ بل ان الاستاذ عبد أمام هذا الشلال ، واستوحت منظره وصوته ـ بل ان الاستاذ عبد الوهاب عزم السيدة ام كلثوم في احدي السنوات لترى بعينيها الجنه التي يستمد منها الاستاذ عبد الوهاب ألحانه لأغنيها ، وقد ترددت السيدة ام كلثوم على نفس الغندق ثلاث سنوات متتالية ، وكانت دائما السيدة ام كلثوم على نفس الغندق ثلاث سنوات متتالية ، وكانت دائما السيدة ام كلثوم على نفس الغندق ثلاث سنوات متتالية ، وكانت دائما السيدة ام كلثوم على نفس الغندق ثلاث سنوات متتالية ، وكانت دائما السيدة ام كلثوم على نفس الغندق ثلاث سنوات متتالية ، وكانت دائما السيدة ام كلثوم على نفس الغندق ثلاث سنوات متتالية ، وكانت دائما السيدة ام كلثوم على نفس الغندق ثلاث سنوات متتالية ، وكانت دائما السيدة ام كلثوم على نفس الغندق ثلاث سنوات متتالية ، وكانت دائما السيدة الم كلثوم على نفس الغندق ثلاث سنوات متتالية ، وكانت دائما السيدة الم كلثوم على نفس الغندق ثلاث سنوات متتالية ، وكانت دائما السيدة الم كلثوم على نفس المناه المناه

وفى اليوم التالي لوصولى قال الاستاذ عبد الوهاب للأستاذ عبد الحليم ايا عبد الحليم لو تقدر تشوف أوبرا فيينا ، دي أضخم وأجمل دار أوبرا في العالم ، فقال عبد الحليم مندفعاً ، وليه ما نشوفهاش . فقال عبد الحوهاب « يا حبيبي دي بيحجزوا لها قبلها بسنه وسنتين وربما ثلاث سنوات فقال عبد الحليم منير ومجدي يسافروا ويحاولوا ، يمكن إإ وكان منير يتكلم خمس لفات منها الألمانية وظل عبد الحليم وراءة حتى استسلم منير وقال حاضر نجرب فرد الاستاذ بقوله يا سلام يا واديا منير لو نجحت تبقي بتتكلم خمس لفات صحيح ، ولو فشلت يبقي لازم أول ما نرجع تدخل مدرسة محو الأمية .. وضحكنا وقمنا بدرى سافرنا إلى فيينا ، وسائل منير على دار الأوبرا ، وعرف مكانا ودرنا حولها ،

وكان منظرها مهيبا من الخارج ... فما بالك بالداخل ... وقال سنير نسال على ميعاد مجئ رئيس الأوبرا .. ؟!!

ثم تراجع بسرعة وقال: ما نسال الأول على تذاكر مش يمكن ؟!!! وسالنا وقالوا محجوز لشهر اكتوبر بعد القادم وكنا وقتها في أوائل سبتمبر يعني بعد سنه وشهر ...

فقال منير ومدير الأوبرا بيجى الساعة كام ؟ فعرفنا أنه يحضر يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءاً وذهبنا ؟ ، وعدنا الساعة السابعة وثلاثون دقيقة

وسائنا على مدير الأوبرا قالوا بيبجى بعد نصف ساعة وسائنا : من انتم والهمهم مينر انه موسيقي مصرى ويريد أن برى مدير الأوبرا في أمر هام وعدنا في تمام الثامنة وكانت الأوبرا تبدأ حفلاتها الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة وطلب منير رؤية مدير الأوبرا وسلم لأحد الموظفين ورقة عليها اسمه وانه موسيقار مصرى ،

وبعد قليل عاد نفس الشخص وطلب منه \_ في منتهى الأدب والاحترام الن تدخل لرؤية مدير الأوبرا

وعندما دخلنا عليه وجدنا شخصا خيل الينا للحظة انه سليمان نجيب في شكله وأدبه وثقافته وربما صوته أيضاً ولا تؤاخذني عزيزي القارئ فقد ضاعت منى قدرة التمييز بل والتعبير من شدة الفخاصة والنظافة والهدوء والرسوم والتماثيل التي تمثل عباقرة الموسيقي في العالم وتكلم منير بالألمانية شارحاً اننا زوار عرب للنمسا وأننا نقيم في بادجاشتين وأننا معنا أكبر ملحن في العالم العربي، وفي نفس الوقت أعظم مطرب في العالم العربي كذلك معنا مفني مشهور يدعى عبد الحليم حافظ اما الموسيقار فيدعى محمد عبد الوهاب .. وهنا ولدهشتي الشديدة وجدت مدير الأوبرا ليستعيد من منير اسم الموسيقار العربي، فلما أعاد منير قوله « محمد عبد الوهاب » كانت الدهشة الكبرى إذ قلما مدير الأوبرا « انني اسمع عن هذا الاسم ثم مديده وأخرج مجلداً قال مدير الأوبرا « انني اسمع عن هذا الاسم ثم مديده وأخرج مجلداً ضخماً تصفح فيه ثم بدأ يقرأ في صفحة معينه بها صورة لحمد عبد الوهاب ...!!!! ثم قال إن المكانين في دار الأوبرا هما رئيس النمسا

ونوار رئيس الأوبرا وقال أنه لا يسمح لأحد اطلاقاً بدخولهما أو استئجارهما تحت أي ظروف شم اضاف و« لكن بنوار رئيس الأوبرا يسره أن يستضيف الموسيقار محمد عبد الوهاب ، وسوف اكون في استقباله غدا الساعة الثامنه وخمسة واربعون دقيقة (لقد أعاد على منير كل ذلك وهو في قمة الفرح والانتصار وقال : سوف أحصل من الاستاذ على منده ضمسين ألف شلن نمساوى (أي ما يعادل معدد مارك الماني)

وذهبنا الى الفندق في بادجاشتين وزف منير للاستاذ عبد الوهاب الخبر ، وحكى له ما حدث حرفيا واذا بالاستاذ عبد الوهاب يقول : لا يا منير تبقي بتمرف خمسة لفات بصحيح ثم \_ وللفرابة والدهشة قال له الـ . . . . . ه الخمسين الف شلن دول حلال عليك .

وذهبنا الى الأوبرا ووجدنا مدير الأوبرا ينتظر محمد عبد الوهاب على باب الأوبرا، وقد عرفه على الفور « من الصورة التى كانت فى ذلك المجلد) بالطبع واصطحبه خطوه بخطوه حتى بنوار المدير الذي أشار الموظف المكلف بخدمة ، على الاستاذ عبد الوهاب فقدما له الموظف المكرس الذي يجب أن يجلس عليه ..

ولا تسالنى ـ عزيزي القارئ عن برنامج الأوبرا في تلك الليلة فلم الرشيئا ولم السمع شئياً ، بل كنت تائها في نقوش الأوبرا وفخامتها وعلو شائها ( الضخم أوبرا في العالم وكفي )

\*\* \*\* \*\*

## ونسمع محمدعبدالوهاب

قال إحنا من الشرقية.. أبو كبير.. والدي مصري أسمر عليه شمس الغيطان والقرية... أمي سيدة شقراء في الأصل تركية... عمي دخل الأزهر... بعد أن حضر الأب والعم من أبو كبير... عمي عمل إمام مسجد سيدي الشعراني... وكان يعتبر من أحسن أئمة المساجد.. وإتولدت في باب الشعرية.

كان فيه مظاهرات ضد الأرمن لأن الأرمن كانوا مشهورين أنهم بيحبوا الإنجليز وعشان كده الأرمن كانوا مكروهين، والمظاهرات دايما تقوم ضدهم... وأنا شفت ناس بيرموا الأرمن من الشبابيك والمنظر ده جعلني لا أنام... وشفت واحد بيلف عيل من ولاد الأرمن في بطانيه ويرميه من الشباك... فلم أنم.. وفضلت قاعد لوحدي بعيد عن أي حد طول اليوم.. وعرفت من ساعتها انني لا أحب العنف.

الموسيقي عندي كانت تمثل الفقها.. لأن فيهم أحسن الأصوات.. لم أغوي أي حد من الأفندية، وكانت غواياتي كلها المشايخ... علي محمود.. احمد بدر ... منصور زاهر... محمد رفعت... لكن لم أغوي صالح عبد الحي الذي كان في ذلك الوقت في غاية الأهمية... ولم أغوي عبد اللطيف البنا... لأن المشايخ كانوا أكثر إحساساً ودقة ورقة... وكنت أجري وراهم وكان يساعدني أخي حسن لأنه كان في ذلك الوقت في الأزهر.. وكانت صنعته يجيب «سييطة» وقراء.. زي الشيخ منصور زاهر، لأن الأفندية ماكانوش مجيدين، ودايما في الحوش بتاع البيت.. قرآن وموالد وكنت سعيدا جداً بالحياة دي... السن سبع سنوات... البيت كبير ثلاث غرف نوم.. الأب والأم أوضة، أنا وأحمد في أوضة، الشيخ حسن وباقي الأخوة في الغرفة الثالثة، وأخواتي عائشة وزينب في الصالة.

زينب ماتت بين يديّ.. كانت أقربهم الي نفسي وكانت جميلة زي الأم.. بيضه وحلوة... ماتت وعندها ٨ سنين... أحمد الأقرب لكن من الناحية الإجتماعية حسن كان أكبر بخمسة عشر عاماً وكان عنده حرية، علشان كبير أروح معاه... فكنت أحبه علشان بياخدني معاه وأشوف من خلاله المشايخ، وكنا ناس علي قدنا... أعلي من الفقر شوية وأقل من الأغنياء شوية – قرب المتوسط – كنت انتظر دايما يوم الجمعة علشان كان اليوم اللي بناكل فيه لحمة بالفتة يوم مفرح ومحبوب.. وكنت مشهورا إني مابلعبش مع العيال... فرح فايت... زغاريد في الحي... ما أجريش علشان أتفرج عليها زي باقي الأولاد... وكانت أمي والعيلة بيندهشوا.. كلهم بيجروا ويبصوا وأنا لا... وماكنتش عارف ليه.. لأني كنت حاسس إن جوايا حاجة أكبر من الفرجة على خناقة أو مزيكة فايته..

كنت أتعب جداً لما حد يموت... كانوا يجيبوا مزيكة... وكانت المزيكة دي نحاس وتصدر أصواتا كأنها بتعيط علي الميت وكنت أتصور أن حصل لها جنون فتعيط علي الميت..ده كان إحساسي.. ليه كانت الحكاية دي بتاخدني ما أعرفش . وجه علي وقت كرهت الورد... ليه.. ماأعرفش... كان أيامها جنبنا مسيحيين ولما يموت حد بحطوا الميت علي عربية وحواليه ورد.. والورد ده مناعي وشكله ميت فكرهت الورد جداً وكنت أتصور الورد عنوان الميت.

كان جنبنا باشكاتب في سيدي الشعراني كان متجوز واحدة جحميلة جداً عندها ٢٦ سنة ... وكنت أغني .. فكانت الست دي لما أغني تحطني في حجرها وتبوسني ... وكنت أنبسط جداً ... بل كنت أشعر بإستمرار علشان أغني

وتبوسني... جوزها حس.. قال لها الوادده مايدخلش البيت.. عييت.. ليه... لأني حبيت.. كانت لما بتبوبسني أحس بجسمي كله يستمتع.. لما تبوسني كنت بحس إن هي رخرة بتستمتع... فحبتها حب فظيع... وكان ده لا شك أول حب جنسي في حياتي..

خدوني حلوان علشان أنسي .... وكان عندى تسع سنوات.. ولا أعرفش أي حاجة عن الحب أو الإستمتاع.. إلا اللذة اللي كنت أشعر بيها لما تحضنى وتبوسني..

أبويا لم يكن مهتم بإدارة أولاده ... سايبها على الله .. مادام الواد بيروح الكتاب والثاني بيروح الأزهر يبقي كل شيء تمام ... وهو كان عايش عيشه المشايخ ومختلط بيهم ... يغطر كويس ويتغدي بسيط ويتعشي كويس ... ودي الأكلة الكبيرة ... ويروح يصلي العشاء ... وده اللي كان مشغول بيه وسايب التوجيه للشيخ حسن اللي كان يعتبر الموجة الحقيقي لنا والمشرف على البيت .

كان الأب ينكت كويس.. ويضحك كويس... يتريق كويس... كان عنده مواهب هزليه.. وكان الأب طويل.. نحيل... أسمر... أنا خدت شوية بياض من أمي وكان شيخ مسجد... يعني يدير المسجد.. لم يكن يصلي بالناس.. اللي كان يعمل ده عمي... وأبويا كان هاديء الطبع متهموش كتير المشاكل... وأمي كانت هادية جداً ولطيفة جداً وتحب الناس...

حصلت لي حادثة وأنا في هذه السن... لا أنساها... شفت أمي وهي علي السلالم وجاية واحدة تقولها ياست أم حسن... الشيخ عبد الوهاب إتجوز .. شفت بالضبط اللي بيحصل في السينما دلوقت... لما واحد ياخد دواء علشان يبقي شباب أو يشيخ.. زي دكتور جيكل ومستر هايد.

أنا شفت ده وأنا سني ٩ سنين... شفت سيدة باهرة الجمال رائعة القوام زي الزهرة الحلوة الجميلة.. بمجرد ماسمعت ده تحولت إلي عجوز شمطاء وكبرت ، ٤ سنة ... والحاجة دي نفعتني جداً وخلتني ارتبط بأمي قوي وبعدتني عن أبويا خالص... لأني حسيت إن بقي

علينا مسئولية إن إحنا ننسيها اللي حصل... وكنت أنا في هذا الوقت، كان ساكن جنبنا في الحي ده واحد اسمه محمد يوسف بيشتغل كورس مع فوزي الجزايرلي... كان له تياترو جنب سيدنا المسين، في كلوب اسمه الكلوب المصري... ويعمل روايات من اللي تعجب الناس في هذه الاحياء. وكانت رواياته أغلبها ستات بدينات - ملظلظة -... ويلبسوا ترتر وحاجات من اللي تعجب الأحياء دي ... محمد يوسف سمعنى وأنا بغنى مع الولاد.. أقرأ حاجات من اللي كنت باسمعها من الشيخ رفعت أو الشيخ علي محتصود... فعرف إن الصنوت ده خلو... وعرف إنه ممكن يقدمني لفورى الجزايرلي وياخد لنفسه قرشا أو خمسة قروش... فخدني وسمعنى لفوزي الجزايرلي وغنيت له دعذبيني فمهجتي في يديك ،... فقعدنى خلف ستارة وخلانى أغنى الغنوة دى وإداني خمسة صاغ... وفَرحت جداً... الشيخ حسن بدأ يحس بتغيبي فتتبعنى لغاية ما عرف الحكاية، وجه المسرح وسابني لغايةً ماغنيت، وجه ربطني في حبل وسط الحفل ، في وسطى وسحلني على الأرض لغاية ما وصلنا البيت... ولازال أثرها في وجهي... وابتدى البيت ينقسم.. ناس مش موافقة.. وفيه ناس محتجة على هذا المنع وأنا أولهم.. وكان رأى بعضهم لوصوتى حلو أقرأ قرآن... منوتى حيكون أحسن من الشيخ رفعت أو على محمود ولكن أنا كان جوايا حاجات أكثر من كده وبقيت احتج، وأصبحت أدافع عن مبدأ الغناء وابتديت أعمل أعمال تزيد عن الإحتجاج وتخيف العائلة... هربت رحت دمنهور وخدني محمد يوسف أغني في وسط سيبرك... وسيبرك حقير جداً... ولكن كان في هذا السيبرك الشيخ سبيد درويش... ودي كانت اول مرة اسمع عن سيد درويش. كان السن ٩ سنين أو ١٠ سنين... وكانت بدأت ألحان سيد درويش تترامي إلينا.. وده اللي خلاني أتمسك بالغناء ، وإلا كنت طلعت فقي... بدأ يبسطني ويعجبني ويخليني أتمسك بالغناء لأن سيد درويش بدأ ينتشر.. ودخل علي سيد درويش وأنا بغني أغانيه وشالني بين إيديه وطلعني لفوق وقال أنت كويس... كان طويل وعريض.. وطلعت فوق لما شالني كأني طالع في أسانسير أو طالع للمجد... وكان ده أجمل حاجة في حياتي.

بدأ الشيخ حسن يخاف من تصرفاتي فبدأ يتفاهم معايا... طيب بقي مادام... أنت مصمم ومافيش فايدة معاك تعالي ننقي أحسن الموجود تعالي نروح لحاجات لها قيمة...بلاش السيرك والحاجات دي.. تعالي نروح حاجة كويسة..

- أبوياً أتجوز واحدة سورية اسمها تغيده وانقطع عنا وتفرغ الي تغيدة والأم حطت حياتها فينا وفي أختي عائشة... البنت الوحيدة.. ثلاث صبيان وبنت.. وكانت الأم تبكي طول الليل... وكانت تجرحنى جداً.

وبدأنا الشيخ حسن والعيلة وأنا نبحث عن الفرق واحترنا فيها.. كان الريحاني وعلى الكسار وعبد الرحمن رشدي... واخترنا عبد الرحمن رشدي ورفض لأن وراياته لم يكن بها غناء ولكنه لم يرفض الإستمتاع إلى ورحت بعد مالبست بدلة ببنطلون قصير وطربوش وغنيت له في مسرح بريتانيااللي مكانه سينما كايرو دلوقت وسمعني ولقي إنه ممكن يستعين بي بين الفصول أقول حاجة في مدة تغيير المنظر بين الفصل والآخر ... وكنت لزيادة التمثيل وإقناع الناس كنت أمسك منشة وألبس ياقة منشية.. أغني حاجات سلامة حجازي (الطقاطيق) ععذبيني فمهجتي في يديك و أأمر يني فالقلب طوع بديك ».

لم أحفظ القرآن لأنني لم أكن رابط نفسي أن أكون قاريء قرآن.. ولم أغني لسيد درويش لأن أغانية كانت جماعية.. الشيالين وأمثالها... وأنا كنت عاوز أغنى فرديات.

في الوقت ده دخل شوقي بك في ليلة من الليالي إلي المسرح وسمعني وحس أن الوالد ده سهر لغاية الساعة الثانية... وسأل أنا ساكن فين ومين بيروحنى...؟ قالوا احمد حسن وأحمد حسن ده واحد أنا ارتبطت بيب وحببني وحب مسوتي وكان بيسروحني ويوديني ويجبني... أما الشيخ حسن فجد في طريقة إلي الأزهر... وإذا بشوقي زعل وقال إن ده ممكن يقضي عليب وحرام مثل هذه الموهبة تضيع ... فراح لواحد اسمعه رسل باشا وكان حكمدار... وقال لهم المفروض تخدموا مثل هذا الطفل لأن دي مهمتكم وهدد الإنجليزي ده ولم يضرج إلا بعد أن أمر رسل باشا بمنع الولد ده من الغناء ... فقال لي عبد الرحمن رشدي فعلا أنت معكن تتعب، خليك في البيت وأنا حاديك نصف الأجر من غير ما تشتغل ورحت على الريحاني إللي كان مسسافر في رحلة الي بيروت.. فالتحقت بنجيب الريحاني ورحنا علي بيروت ونمت أنا في حضن واحد اسمه بديع ضيري في الباخرة، وأدوني دور في رواية كانوا عاملينها.. واتلخمت أنا ما أعرفش أقول اللي عاوزيني أقوله، نجيب الريحاني ضربني قلم علي المسرح حسيت فيه إن الشرار طلع من عيني ، وكمان قلم وعلقة فظيعة علي المسرح... وبعدين طلع من عيني ، وكمان قلم وعلقة فظيعة علي المسرح... وبعدين جاني وقال باإبني ده فن والفن يحتاج لكتير قوي لسه ح تتعلمه...

وقي الرحلة دي أنا نمت في حضن بديعة مصابني، لأن الفرقة سكنت في شقة كبيرة، لأن ماكانش فيه استعداد يسكنوا في لوكاندة... وخلوا كل اثنين يناموا مع بعض... وأنا لكوني عيل صغير فقالوا ينام مع الست بديعة... ونمت مع بديعة وكنت مستمتع جداً لأنها خادتني في حضنها كعيل، ولكنني أنا كنت في منتهي المتعة... وكانت النواحي «المتعية» في حيه ومبكرة...

ورجعنا إلى القاهرة لعناية أحمد حسن... وكان بيحسسني إن الفن مش بس هواية لابد من العلم.. وحبيت أتعلم موسيقي فدخلت معهد الموسيقي الشرقي وابتديت أفكر إني أتعلم عربي فجبت واحد يعلمني عربي... وابتديت أفكر إني أتعلم فرنساوي ، فدخلت مدرسة اسمها مدرسة بارلتز كانت بتعمل ليلا... يعني حسسني وأنا فهمت هذا الإحساس إن الفن الجيد مش واحد هاوي وبس.. لأ... لازم يعرف كل حاجة.

وابتدیت أنا فعلا أقتنع.. وأتعلم مزیكا ولغة عربیة وفرنساوي وأمضیت فترة كبیرة تعلیم في تعلیم في تعلیم... وأتصلت عن طریق أحمد حسن بعائلات كلها لها قیمة علمیة وكنت أتعلم منهم... علي سبیل المثال... محمد صلاح الدین وزیر الخارجیة.. عبد الخالق فاضل وكیل وزارة الحربیة (یمكن كانوا أكبر مني لكن مافیش مانع) وعن طریق الناس دول ناس كتیر... وكل ده كان بفضل أحمد حسن... وبالصدفة الناس دول كانت أرواحهم فنیه ومیولهم فنیة بحبوا المغني... یصبوا الأدب.. وكنا نجلس أمام بیوتهم نرش میه قدام البیت بتاعهم ونحط كراسی ونقعد..

المهم إن أنا كانت في قلبي غصة من واحد اسمه شوقي اللي منعني من أن أغني ، وأصبح اسم شوقي مزعج وتقيل علي صدري... وأنا عند نجيب الريحاني إتعرفت ببنت اسمهافاطمة قدري... حبيتها حب غريب وبقيت مجنون بيها وهي كانت بتغني برضه في الروايات مع على الكسار...

نجيب الريحاني ده برضه كان حبيب لكن ماخدش دور ... لم يطل به العمر ... لكن واخد دور في حياتي.

المهم بعد كده وأنا في معهد الموسيقي الشرقي إبتديت أتمرن علي التأدية العثمانية... كان لغاية سنة ٢٥ أي كان عندي ١٥ سنة أتمرن علي الألحان اللي كنا بناخدها.. كنافي نادي الموسيقي... وإن ونادي الموسيقي ده رجعي لا يطيق شيء اسمه سيد درويش... وإن قلت عبارة «الشيخ سيد درويش» يحممل تصارع بيني وبين اللي أنا باخد منهم الدروس... محمود رحمي تواشيح... حسن أنور وكيل المعهد.. محمد العقاد وإبراهيم صهيون (يهودي) وسامي الشوا عازفين... صراع بيني وبين الناس دول... أدافع عن وجهة نظري ويدافعون عن وجهة نظراهم... وحسيت إزاي وأنا ما بشبت غلش... قسررت أدي نفسي للمسالونات يعني أغني في البيوت...ليلة عند محمد سلطان... ليلة عند الدرمللي باشا...

نروح كناس من نادي الموسيقي عند المسالونات دي، اللي كانوا

في النادي ولاد ناس كبار وباشاوات... يعني صفوة... هما اللي عملوا الصالونات علشان ينفسوا عن هوايتهم ما كانوش يقدروا في بيوتهم.. قلت أروح صعاهم... يعني مثلا مصطفي رضا عنده حفلة لواحد قريبة أروح أغني... وأجدهم جميعا بتوع النادي... زعلوا مني لأني كنت بروح معاهم علي إنني حاغني زي مابتعلم... لكن لما كنت أروح أأدي التادية بتاعتي (يعني غشيتهم) فكان يحصل خلاف...

ذخي يوم نادي الموسيقي الشرقي راح اسكندرية يعمل حفلة..
رحت هناك وغنيت حاجة إسمها «جددي يانفس حظك» وكان شوقي
بك هناك يستمعني، وعرف أني أنا الولد اللي منعه من الغناء...
وسمغت إن شوقي جه في المعهد وإنه عاوز يشوفني... أنا سمعت
اسم شوقي وهربت يدوروا علي في كل حته مافيش، أنا فاهم إنه
حايرجع يقول الحكاية القديمة اللي قالها لرسل باشا حكمدار
القاهرة ومنعني بها من الغناء ، فجاءني مصطفى رضا بنفسه ،
وقال لي انت مجنون ، انت تعرف يعني إيه شوقي ، ومين هو
شوقي... وجرني... وقال تعالى بوس إيده..

رحت.. لقيت راجل قصير جداً... والقصر ده خلاني حسيت بإحساس غريب جداً، أنا كنت أهوي قراءة العظماء ومن قراءاتي للعظماء لاحظت ان كل عظيم قريت عنه... قصير... نابليون قصير ... بيتهوغن قصير ... فردي قصير ... شاجنر وشكسبير قصيرين... الأسكندر الأكبر وغاندي وشارلي شابلن... الخ... الله... ربطت أنا بين الناس دي كلها وصفة القصر وبين شوقي وقصر قامته ... وقلت يبقي شوقي عظيم ومن ضمن العظماء ... والحكاية دي ربطت بين القصر والعظمة ....

سلمت عليه... بيقولواله باباشا... قلت له باباشا وبست ايده قاللي أنا مبسوط منك جداً... وأنا عارف أنت كنت هربان مني ليه... وأنا من الأول حبيتك لكن ما حبتش إنك تضيع موهبتك التى لم تكتمل في هذه السن الصغيرة، وكنت بتضيع وقتك

وصحتك وأنت في سن الطفولة.... والجو اللي كنت بتشتغل نبه كان مش كويس، وكنت بتسهرللساعة الرابعة صباحاً.... لكن دلوقت ماتخافش وأنا عاوزك تكمل... ولما نرجع مصر تعالي أنا سكان في شارع جلال... وكان ساكن في عمارة روز اليوسف... روز اليوسف فوق وهو عامل مكتبه تحت...

وأنا فعلا قلت لأحمد حسن ومحمد صلاح الدين فيقالوا: إنت انكتب لك السعد.

أنا لما دخلت عليه وشبغته حسيت إن نبيه خبيط رفيع غبريب ربطنی بشوقی خاص بکیانی وحیاتی ... یعنی بوجودی فی الدنيا... وده كان بكل بساطة.. يعنى البساطة بتاعت والغيبوبة اللي كان فيها... حيث إنه إنسان بسيط جداً وفي شرود دائم... يفيق فجأة يتكلم كلمتين ويروح شارد تانى والسيجارة لاتفارق فمه أبدأ... ويقوم من غير مناسبة يروح نازل.. ومن غير مناسبة برضه يروح طالع تاني.. ويمشي من غير سبب ويقعد من غير سبب... يعني شخصية غريبة خلتني أمام حاجة تستحق الدراسة... تستحق التأمل... حسيت إن قيها سر في رأيي مش عبقرية بس... وحسيت إن العبقرية دي أو هذه الصلة بشوقي سيكون لها تأثير على حياتي اللي جاية ، فأخذتها بخوف ورهبة واحترام... والضوف المستمر من عدم الدوام... خفت إنها تكون لمظات وتروح... راجل زي ده معقول إنه حيلازم ولد سنه ١٤ سنة مش معقول، وحسيت إنى علشان أكون حاجة مهمة لازم الازمة... لإنى حسيت إنه هو عبارة عن... حياة... مدرسة ومعلومات... وثقافة... وعلاقات.. وموهبة متحركة... يعنى حسيت إن دى مدرسة أخري غير مدرسة العلم، وغير مدرسة بارليتز، وغير مدرسة العربي... هو كده مدرسة وحياة في حد ذاتها..

أما أصحابي فكان منهم من هو غير سعيد... ليه... لإن كان فيه ناس من المشلة بتاعتنا ليسوا شرقيين كانوا يحبون العقاد... وكان العتاد له عشاق ومريدين كرجل من المفكرين والنقاد... وكان العقاد

ضد شوقي هو والمازني وعملوا فيه كتاب... وكان طبعا اللي مع شوقي جزء كبير من المثقفين... زي طه حسين ومصطفي صادق الرافعي... لكن العقاد كان وراءه شباب من المثقفين للجدية التي كان عليها، وكان طبعا علي وحدي أن أقرر... ولكن كنت محتار دول أصحابي وبيحبوني..

وجه علي وقت عرفت العقاد وأحبني العقاد، وعمل في قصيدة قال فيها:

إيه عبد الوهاب إنك شاد يطرب السمع والحجي والفؤادا قد سمعناك ليلة فعلمنا كيف يهوي المعذبون السهادا ونفينا الرقاد عنا لأنا قد حلمنا وماغشينا الرقادا بارك الله في حياتك للفن وأبقاك للمحبين زادا

وكنت في ذلك الوقت أعرف شوقي وكنت علشان أرضي الأثنين وهما على خلاف فظيع.. يعني كانت حاجة محرجة - يعني لازم يكون عندي من الحصافة شيء كبير ، ودي عملها لي الزمن، فلا أنا قادر أبعد عن شوقي، ولا كان من الحصافة الإبتعاد عن العقاد... وكان شباب عبد الوهاب موجود بالليل وكنت أفرق بين التمتع الجلدي والتمتع الحسي... وكنت أمتع جلدي بعد الساعة الواحدة صباحاً... لكن لا يمكن أبداً أمتع جلدي علي حساب عقلي وحسي... يعني مثلا لما كان الشيخ درويش الحريري يديني درس فلو - أثناء للدرس - يجيني مثلا الفدام يقوللي الأميرة فلانة تحت في العربية... ولو كانت الأميرة دي من أجمل خلق الله... أنهره ويمكن أضربه اللي قطع قعدتي مع الشيخ درويش الحريري... وأقوله روح قلها تروح في ستين داهية، وقلها إني قاعد مع واحد ربنا ما إداوش من سمات الجمال أي شيء وكل اللي حيلته بشكير يتف

فيه وينف ويعطس ويكح، لكن هو اهم، وبعد كده يجي استمتاعي الجلدي وأنا كنت من الناس 'للي تستمتع بجلدها وليس بعقلي أو حسسي ولا يصل إلي الروح إلا المزيكة والفن... وأنا كنت لا بمكن أحس إلا إذا كان عبقلي أولا حاسس، لأن أي إنسان عادي لا يمكن يستمتع بالنصف الأخير أو التحقاني من المرأة... أنا أبدأ لازم العقل... وأنا باعمل الحكاية دي بمخي و نظرتي للمرأة تكون لعقلها لذكائها لصوتها لرائحتها... كل ده هو اللي يمتعني جنسياً، ويمكن ده هو اللي يخليك تختار وتميز بين دي ودي..

س:

جنرامي كنت عرفته بالضبط يمكن لما عرفت شوقي... وكان رامي مشهور، وكان أستاذ في المعلمين وكان مفروض إنه أشهر أستاذ في المعلمين العليا، لدرجة أنهم طلعوا نكت عليه إن شكله زي شكل الطلبة.. والطلبة بتوعه كانوا شبان ومخلفين.. وهو كان كده صغير مش لايق عليه إنه أستاذ أبداً... لكن كان مشهور إنه يحب الموسيقي حب جنوني ويحب الشيخ أبو العلا ويحب الفنانين... وكانت علاقته بنادي الموسيقي الشرقي جابة عن طريق هذا الحب... وكان النادي فيه ناس من المثقفين من عائلات.. وكان رامي يتردد عليهم... يروج لواحد ري محصطفي رصنا . وزي حسن أنور وهم رؤساء النادي، وصفر علي.... وعرفته أنا من اخاك وتوطدت العلاقة بينا وبين بعص لإن هو كان يحب السهر جدا وأنا كمان أحب السهر جدا.. وكان لنا شلة مني ومنه ومن احمد عبد الجيد اللي بقي سفير جدا.. وكان لنا شلة مني ومنه ومن احمد عبد الجيد اللي بقي سفير التمر و وخايف أقول اللي ني فلبي و و دليلة الوداع وكانت شلة مثقة أغلبهم لسه اللى في الحترق واللى في الهندسة...

ورامي كراجل أديب وبيدب الفن. الشلة إتلمت عليه وكنت أنا واحد منهم وكنا نقعد نغني ونهرج ونتكلم... لما بدأت أعمل في الفن خرجت عن نطاق الشلة، وخرجت عن طريق الطلبة اللي مهمتهم التحصيل ربس، وبقيت أغني برد... حسيت إني عاوز كلام علشان أغنيه... كان مغيش قدامي الإشوقي وأحمد رامي.. هما در الناس اللي أقدر أخد منهم كلام.. شوقي كان مقل وصبعب يدي كلام إلا بالقطارة... فكنت أتكلم مع رامي وبقي رامي يديني... وكنت أنا تداخلت معه عائلياً وكنت أروح بيته وكان له أخوات عيشه وصفيه وسعاد، وكانت رالدته سيدة فاضلة تحب الفن جداً وأبوه ساب له عود وهو ماكانش يعرف يضرب عود... لكن وجود العود في البيت معناه انه دليل علي إن البيت ده بيت فن وبتاع مغني.. فعرفت البيت وكنت أروح أنام عنده... أنا علي السرير، وهو على الكنبة... ودخلنا في بعض دخلة غريبة جداً... وقلت له يارامي أنا عاوز أعمل حاجة غريبة مكن الناس ماتفهمهاش ولكن أنا بأعملها للجدية والتجديد وللثورة اللي جوايا على اللي بنعمله في نادي الموسيقي من تواشيح، وأنا مش ضد التواشيح... لكن التواشيح بالطريقة اللي تغني بيها مزعجة جداً وكلها تعقيدات، فقاللي.. طيب ما أعملك حاجة بالكلام العامي.

فقلت له.. لأ... أنا عاوز أعمل حاجة باللغة العربية برضه... لكن في الوقت نفسه تكون جديدة وسريعة النطق.. لأن اللغة العربية لما بتنغني والواحد بيغنيها برصانة... زي مثلا «وحقك أنت المني والطلب»... أو «أراك عصبي الدمع» بتبقي ثقيلة، والجديد عندي أنا يارامي إني أتناول اللغة العربية بسرعة وبشكل مش تقليدي...

فقال... طيب... أنا حاأعملك كمان شيء جديد اسمه «علي غصون البان » وأنا وافقت عليها وكان أنا وأحمد رامي بنشتغل إزاي... هو كان بيشرب ويشرب كتير قوي... وكان بيشرب بالنهار وبالليل، وكان الأكل ، مايكلش كتير، ولكن يشرب ويمزمز كده... وتخش الأوضة بتاعته وأنام أنا علي السرير ويدني العود، وينام هو تحت السرير ورأسه تبقي طلة من تحت السرير... يطلع رأسه ويقوللي حاجة ، أو يديني بيتين كتبهم... وكان وهو بيشتغل له ألفاظ غريبة يقولها ... فكان يقول مثلا هم... هم... بشك فشك...ي يقول كلام غير مفهوم.. لما ينبسط من حاجة يقول الألفاظ الغريبة دي...

عملت أنا النغمة بتاعة دطير يافؤادي وغني... ثم إبكي عني.. ثم إبكي عني.. ثم إبكي عني... قبل هو ما يعمل الكلام.. وكنت أقول له إعملي كلام علي المزيكة دي.... ثم أساعده بكلمات غريبة وتافهة لكي أوضح له اللي أنا عاوزه.... وفضلنا كده مع بعض حتى طلعنا بالكلام بتاع دطير يافؤادي وغني... ثم إبكي عني... ثم إبكي عني» وكانت هذه الأغنية في هذا الوقت مقدرش أقول يعني إنها كانت حاجة شعبية، ولكن لا شك إنها لفتت نظر الناس إلي أن فيه مزيكا جديدة أو تفكير جديد في المزيكا... وأنا ماغنتهاش كتير للجماهير لأن هي أهم مافيها حاجة للعقل مش للإثارة... وكانت الناس تحسها وكانت علامة من علامات تكسير القواعد ووضع قواعد جديدة وطريقة جديدة لغناء اللغة العربية.. وأن أتناول اللغة العربية الفصحي بهذا الشكل الموسيقي والغنائي..

س:

جن بالضبط أنت مسيت حاجة كنت جايلك فيها على طول... أهه الناس كانت حاسة إن دي حاجة جديدة وفي نفس الوقت كان التلحين فيه حاجة اسمها تجاور المقامات... يعني إيه تجاور المقامات؟ ؟ ... يعني لا يستطيع الملحن أن ينتقل إلي مقام بعيد عن المقام اللي هو فيه ... يعني الملحن والمغني يخاف أنه يقول مقامات أو أبعاد مهياش متجاورة خوفا من الضياع ... وكان واضح في التأدية الرتابة والبطء، وعدم الكفاءة علي الصعود والهبوط بسرعة وبشكل غير عادي فجيت أنا كسرت ده .. كان عندي لسه رغبة في إني أكسر الرتابة دي ...

دايما لما الإنسان في الأول أما يكون في مناخ معين ويحب يخرج عليه ويثور عليه فيخرج الي الضد البعيد جداً... يعني لما الناس تكون في مناخ القيمة فيه بقت رخصية، وكل واحد بقي يعمل اللي علي كيفه، تقوم تلاقي ناس راحوا واتحجبوا أي راحوا إلي الضد البعيد، والزمن بقي هو اللي يهدي هذه العصبية وتمشي الأمور تاني في طريقها الطبيعي...

في الأول كنت في هذه العصبية وأعمل الضد البعيد... مثلا وطير يافوادي وغني اقول للأصوات أنتم أصواتكم كسيحة رتيبة ناقلة ليست أصوات نابعة من نفسها... كنت عاوز أعمل شيء معجزة مفيش حد يقدر يقوله... يعني مثلا في أغنية «أهون عليك» أنا طلعت في سلم يسموه كروماتيك.. سلم أنصاف.. أنصاف.. أنصاف (كان عبد الوهاب يقول ذلك كله ويعطي أمثلة بالغناء المصوت ولم أستطيع طبعا أن أوضح ذلك بالكتابة لكن من يعرفوا الأغاني التي تكلم عنها الأستاذ وكذلك الموسيقيين سوف يفهمون ما قصده عبد الوهاب تعاماً والسؤال الوحيد الذي يجب أن بكتب والتي وردت عليه هذه الإجابةوالذي أراني مضطراً لكتابتة وقد مدر السؤال منى شخصياً..

س: ياأستاذ عبد الوهاب أنا في استماعي لبعض أغانيك زي وأهون عليك وزي «علي غصون البان» و «كنا نحب القمر» بحس إنك مش بتغني.. لأ... بحس إنك بتتحدي وبتستعرض صوتك وقوته وكأنك تقول للمطربين تعالوا قولوا ده ماحدش يقدر يقوله غير محمد عبد الوهاب؟!!

- كان هذا هو السؤال وما سبق كان رد عبد الوهاب عليه ونعود لعبد الوهاب بعد كده سيطر علي الإعجاز لكن إبتديت أتعقل
وأدي شيء معقول للناس مثل «مين عذبك» لكن كمان أدي لنفسي
زي «أهون عليك» ثم كان «عهدي عهدك في الهوي» دي العاجات
اللي كنت متصور إن مافيش حد يقدر يقولها يعني فضلت في
علاج نفسي مسيطر علي أن أرضي ثورتي وتفكيري الجديد... وفي
نفس الوقت أرضي الناس، علشان من غير ناس ما يبقاش عبد
الوهاب... إني أرضي ثورتي وتفكيري الجديد... صدراع نفسي
قاسي... ووجدت في أحمد رامي الفهمده وحب الجديد ده.

س:

جن أنا لما عملت «على غصون البان» وأمثالها وقلت للمطربين أنا عملت اللي على أهه... وقلت لكم اللي ماحدش يقدر يقوله رجعت وقلت حاجات فيها طرب وفيها ناس... لكن أحط الختم بتاعي اللي حاسس انه في الجديد والتُجديد.: وهكذا... «أهون عليك» و «في الليل لماخلي» و في نفس الوقت فيه حاجة الناس تقدر تقولها... دي للناس ودي للإبهار ... والفنانين ليسمعموا أنا بقاول إيه يافنانين ولا أنساش الناس... وحاتلاقي كل ده في «الجندول» فيها للفن وفيها للناس وفيها لنفسي..

س:

جن آه.. أوقفك وأقولك استني شوية لما تسمع الفكرة الجديدة واللحن الجديد اللي عاوز اسمعه لك... وأروح قايلك «أين من عيني هايتك المجال، ياعروس البحر ياحلم الخيال... وأقولك ده... أنا عاوزك تسمعه لإن ده لحن معمول بأساس وأعمدة وجدية... وأقولك دي بتاعتي أنا عاملها لمزاجي وفني أنا.. ثم أقولك خد بقي الشيء اللي أنت مستني علشان تسمعه... اللي يعجبك أنت في اللي فات، ولا تقدر تقول الله ولا ياسلام ولا أي حاجة تسمع الفكرة وبس...

خد بقي الحاجة اللي تعجبك وتقدر تصهلا فيها وتقول الله وباسلام.. ألخ... وأروح قايلك «أنا من ضيع في الأوهام عمره.. نسي التاريخ أو أنسي ذكره» وأسيبك بقي تقول الله وباسلام... وأخلي هنا بقي يكون الحوار بين المغني وبين المستمع.. أسيبك بقي تقول الله وأنا كمان أسيب نفسي أقول آه... وكذلك أيضا في «أين عشاقك سمار الليالي» برده ما تقدرش تقول حاجة.. لا الله ولا كمان ولا ياسلام.. فضلت أنا محتفظ بالحرار اللي بين المغني وبين المستمع.. الله والنبي.. وأفضل مع المستمع يفتح نفسي وأفتح نفسي ذكره »

\*\* \*\* \*\*

## جامعة اسمها شوقي

س:- إيه الفرق بين تأديتهم وتأديتك؟! (جد زمان كان المناء يقوم علي التفاصيل الكثيرة... كان المهم الزخارف وليس الأسس يعني زي ما تجيب حيطة أمامك وعليها زغارف كثيرة جداً لدرجة لما تحب تضرج ماتعرفش فين الباب... زخارف معقدة بحيث الأساس بتاع اللحن يتوه... وماتعرفش فين اللحن، يعني من كتر ما بتهذب زخارف وتفاصيل وتحط دنتيلا، وتضيع معالمه... ما تعرفش فين الأعمدة الأساسية المعمارية بتاعة اللحن... أنا كنت ضد ده.

كانت أعمال الشيخ سيد درويش خلفيه لي.. فيه حاجة اسمها التنفيم والاداء اللحني... يعني إذا كانت حاجة زي الشيالين تحس إن فيه واحد بينادي علي شيال... إذا تهوة يبقي فيه جرسون... الله.. يعني فيه تعبير .. وإذا كان فيه تعبير لازم يكون فيه لحن... واللحن لازم يكون فيه وضوح... هذا الوضوح كان غير موجود في ذلك الوقت، يعني لو نجيب ما دام طالع عبد الحي وهو ده اللي كان مفروض إني أقلده... يعني ما دام طالع أغنى... أقلده أو أقلد عبد اللطيف البنا..

فنجد أن صالح عبد الحي صوت جميل... لكن عمرك ما تعرف اللحن اللي بيقوله ، مفيش لحن... بإستمرار شغل زخارف... عفق... والشغل ده أنا كان ما بيعجبنيش وكنت متصور إن التأدية يجب تكون واضحة.. وأن التعبير ما يجيش إلا من الوضوح... وده مايجيش إلا من بناه وأعمدة قائمة واضحة... يعني أنت بامستمع معكن تغنيها في ذهنك... إن ما كنش صوتك يغني... تغني بذهنك. الأعمدة دي والمعالم دي تقدر تبقي في ذهنك ، وطبعا حاتكون واضحة... يعني أنا عانيت من الحكاية دي معاناة

كبيرة جداً...لكن بعد ماعرفت شوقي... وبدأ شوقي يبث في الشجاعة بعد الفوف منه... طمننى وابتدأت أروح له وأخش بيته وأتعشي معاه.. وكان هو رجل الشعر شارية، أو شيطان الشعر شارية، مالوش أي سيطرة علي نفسه.. يأكل علشان يعمل شعر ، ينام علشان يعمل شعر ، يمشي عشان يعمل شعر... يعني كل شيء في حياته عبارة عن شعر... الشعر شادية.. مفيش حاجة اسمها شوقي.. كان دايما في غيبوبة الشعر المستمرة... أقعد معاه وهو مش معايا... ولما كنا نروح سينما ماكانش يقعد معايا... ولما كنا نروح سينما الكنش يقعد معايا... ولما كنا نروح سينما الكن يشوف لفيلم ده جاي علشان يطلع بخاطر ويعيش مع نفسه... يعني اللي أنا خدته منه كان أسلوب حياة... وكان إداني حته في ذلك الوقت والليل خدته منه كان أسلوب حياة... وكان إداني حته في ذلك الوقت والليل خدته منه كان أسلوب حياة... وكان إداني حته في ذلك الوقت والليل ضدى – قلت ياواد خليك حصيف ولا تبنعد عن القديم .

أنا كان عندي استعداد تلميني وأنا في سن ١٢ سنة وغنيت ، وفضل شرقي عليّ.. إنه علمني أقاوم كل شيء في سبيل العقيدة اللحنية، وضرب لي مثل، ونزل نفسه قدامي علشان يقنعني.. فلما قلت له ياباشا عاوزني ألحنها لك إزاي ، زي عبد الحي حلمي.. قالي لى.. لأ.. لحنها زي الحاجة اللي أنت متصور إنها للجيل ده، أو للجيل اللي جاي وقال عبارة لا أنساها: وإحنا آذان فانية متهتمش بيها ع.. وإداني بكده إحساس جميل... وجه في حياتي من ذلك الوقت رامي وشوقي بك..

س:

جا مغنية اسمها فاطمة قدري اعلمتني الحب المادي مش المعنوي...
يعني الأولى اللي كانت بتقعدني في حجرها وأنا بغني وتبوسني
وحبيتها وتعبت لما منعوني أن آراها ورحت حلوان أنسي كنت باحبها
وأنا مش عارف ليه مرتاح متلذه لكن مش عارف ليه..

لكن دي لأ... ابتديت أحبها واخذ متعتي وادتني زاد تاني للمتعة.. لأن كل المتع اللي أنا باتمتعها إذا كانت متع نظر أو سمع أو جسم كنت أعطيتها للفن... لأن كل الفنان ما بيحس بمتع يضعها لفنه... لكن الإستمتاع المادي هذا ما كنش كتير لأني كنت أحب الإستمتاع المادي

والمعنوي في أن واحد فأنا كنت شديد العساسية معنوبا وشديد العساسية ماديا وفاطمة دي ماعاشتش معايا لان ما خنش فيها الإحساس المعنوي وأنا مش حبي للمادية فقط أو للجد قط مقانا واجل أحب بعناخيري..

هي اللي كان جادبها ليه التأدية الجديدة... لأن الغنان يجذبه التأدية الجديدة وهي كانت مغنية... وأنا ابتدات انتشر بالتأدية الجديدة..

أول مرة ابتدات أحس أن مصر مش كفاية عليًّ.، لأن شوقي أول مرة وداني باريس وأنا عندي ١٥ سنة فأبت ديت أحس بحاجة ثانية... الحربة...

معدرس املول إن شيرتي ، إلى لي فني.. فني كان مشغيل أصلا... والدليل على كده التجربة اللي كانت في معهد الموسيقي والإحتجاجات الكثيرة... لكن سباس غير طريقي... حسبت إنه عاون بعمل حاجة في شنى، أو يغير من غاير ماحد يحس بإنه بيغير لي طريقي... ويعمل اللي هوه عايزه ... غدى باريس وابتديت أفتح شبابيك وأحس إني، لازم أفتح شبابيك فني على معالم بلاد ثانية... كنت أهس في كل بلد وكل مبناء وكل مكان نصل إليه بأشياء جديدة.. ودي كلها حاجات تؤثر في الفنان وتعمل في نفسه حاجة جديدة... فكنت كل سنة وأنا في صحبة شوقى بك نروح أوربا شوية ... وعلى لبنان شوية وفي هذه البلاد العربية أي في الشام... حسيت إنها تختلف عنا شوية... طريقة الصياة... الأكل... الجبال.... إحنا عندنا أرض مسطحة ورمل.. وأنا حبيت الجبال معرفش ليه... خدتني يمكن أكثر من البصر.. وكذلك البحر وأنا على ظهر المركب أبص للبحر وأسرح.. تقول لي بتفكر في إيه أقبولك منا أعرفش... سرحان في شيء لا نهائي ليس له حدود أو معالم... لكن كنت فرحان.. الجبل كان بيديني حاجة ثانية... كنت أسرح لكن مش في شيء.. في كل شيء.. من وادي الى جبل شاهق الى منحنى الى شوية أشجار الى شوية ميه الى غدير الى شلال... كل ده كان بيعمل في أشياء كثيرة مما كان يدفعني إني أزق شوقي بك إلي بلاد معينة وأماكن معينة وكان يحصل بيني وبين شوقي بك نوادر

كثيرة.. فهو كان يخاف من الصراصير جداً، ولا فيس باخرة في ذلك الوقت تخلو من الصراصير، فهو لقي في يوم صرصار علي السرير بتاعه فصرخ... يامحمد.. (كان يناديني محمد بالغاء وليس البحاء) فحسيت أنا أن الصراصير دي عنده حاجة مخيفة... فقالي عارف الصرصار ده لوشيئته حاديك جنية... فرحت شايل الصرصار وحطيته في علبه كبريت وخدت الجنية... كل شوية أظلم انصرصار وأحملة علي السرير وأخد جنية. وكانت الرحلة خمسة أبام لغاية مرسيليا طلعت فيها بعشرين ثلاثين جنيه... فقلت نه باباشا الصرصار ده ما طلعش صرصار ... فقال يانخي كنت خد التلائين جنية ولا تنكدش على كل شوية ...

وفي مرة كان مسافر معنا على المركب الملك فيصل أخو الملك عبد الله... أي الملك فينصل ملك العراق - اللي غنيت له بعدين «ياشراعاً» سنة ٢٢ - وشوقي بك كان بحب الكويناك والضرة وبعدين عييي بقي فمنعوه عن الضمر... وقالوا له لكن كل يوم تاخد كأس واحد علشان جسمك خد على الكحول... فكان يخلى الكاس ده لقبل النوم علشان يكون ده الوقت اللي بينظم فيه الخواطر إللي تجيله طول النهار واللي كان يكتبها على ورق ، على علبه سجباير ... على كم القميمر ... على ورقة جرنال... فكان يطلعها كلها قبل النوم وينظمها.. وكان كأس الويسكي اللي بياخده - قراطين في كأس كبير مليان صودا - وكنت أنا بنام معاد... يرمي اللي مش عاوزه أو يزود حاجة أو يبقي حاجة، ويبحث في القِاموس عن اللي مش مِشاكد منه، في أول يوم ركبنا الباخرة قيمت - وهو ماكنش له عادة يشرب بالنهار أبدا - في يوم لاقيت القرّارة تقريباً فاضية مش ممكن يكون هو اللي شربها أبدأ... لقيته مش موجود، ولقيته قاعد متجهم مع الملك فيصل، ولقيت هرج ومرج فعرفت إنه حصل ثقب في الباخرة وشوقي بك عرف الحكاية دى، وتصور بما فيه من خيال إن دى النهاية، وإن مافيش أمل في النجاة، حب إنه يستقبل النهاية وهو لا يدرى فحط بقة على القزازة وما شالهاش إلا لما خلصت. وكنا نروح نتخدى في باريس في حي

كارتيبه لا تان والمي اللاتيني ، وهو ده المكان اللي كان شوقي بعشقه، وكانت الوجبه فيه لا تزيد عن ١٠ صاغ..كان يقعد مع العمال وكان هو يسعد إنه بيقعد مع العمال دول وأنا مرة سألته ليه؟! قال إن ده الشارع اللي عباش فيه وهو طالب ومناكشش منعناه فلوس.كنا في الكونتننتال ومعانا واحد اسمه البدراوي باشا عاشور، كان أغنى واحد في ممير... يعني أغنى واحد عربي على الإطلاق وكان كفاية إن الراحد يذكر اسم البدراوي عاشور علشان يروح الواحد واقف على طول لمجرد أن أغنى واحد مر عليه ... وأنا في يوم ... قاللي سليمان نجيب إنه ماكنش يعرف عبود باشا وعمره ما شافه .. وكان هو يقعد في بار الأنجل جنب البنك الأهلي.. وكان لعبود باشا مكتب يمشي له.. فيفوت على البنك الأهلى.. وأنا طبعا لا كنت عايز حاجة من عبود ولا هو عايز مني حاجة ولا كان هايديني حاجة... لكن كان بمجرد ما يفوت على بار الأنجلو وأنا تساعد حساطط رجل على رجل أنزل رجلي نسوراً وأروح واقف.. ليه؟!.. لا لشيء إلا أنه اسمه عبود باشا..وإحنا خارجين من الكونتننتال أنا وشوقي بك.. قابلنا البدراوي باشا وقال.. • إزيك ياباشا.. أهلا بسيدي وابن سيديء.. لمكان شوقى بك يزجره ويبعده وأنا في منشهي الإندهاش... ويقسول له جمتك داهيم في تقل دمك... وإحنا خارجين لقى عبد المطلب... فقال له... أهلا... أزيك ياعبد المطلب، وحط إيده في ذراعه واصطحبه في يده..!!! فأنا قلت له.. بقي ياباشا البدراري باشا عاشور برحب بيك وعاوز يبوس إيديك تشتمه وعبد المطلب تاخده في إيدك.فقال.. أنا مالي ومال البداروي عاشور، فلوسه حاتعمللًى إيه... أنا كفاية اسمع كلمة هايفه من عبد المطلب تبسطني وأحسن من مليون بدرواي عاشور،

س:

جن كان شرقي بك يسافر لأكثر من معني... فلأنه فنان كان يحب يعاشر الأشياء ويعيش معاها... يعاشر البلد ويعاشر الحي ويعاشر الأوضه اللي الأوضه اللي كان بيديه إلا الأوضه اللي كان بيديها له وهو تلميذ.. ويديله الكرسي اللي كان بيقعد عليه وكان

يقعد في قهرة اسمها دار نور... فكان لما يخش يعرفوه فييحطوا له الحتة بتاعته والترابيزة بتاعته والحاجة الثانية إن الكتاب ماكنش بيجي مصر أو يُصُدر إليها، وهو كان يحب القرابة الفرنساوي لإنه متخرج من السربون فكان يحب يقرأ كل حاجة تتكلم عن الكتب إللي بيتشغل فيها... يعني مثلا أما جه يعمل كليوباترا سافر باربس واشتري كل الكتب إللي اتكلمت عن كليوباترا علشان يعرف كليوباترا في نظر الأجانب إله... ويكتب من وجهة نظره ويدافع عنها كما حصل في كتابه..

الماجة الشائشة إن الفنان إذا ذهب إلي بلد أخر فسوف يأخذ منها حاجات كتير فكان بيبعد علشان مخه يصفوا ولا يكون به أي شيء إلا الشعر..

أنا مرة سألته.. إشمعني ياباشا باريس بتحبها كل الحب ده؟!!

قال.. لأن الفرنساوي بيوزع متع الحياة توزيع عادل... ياكل كويس... ينكت كويس. كل شيء ويستطعم كل شيء.. وهو كان يحب الأكل.. أو بمعني أدق ذواقه... لكن مشى أكول..

أمستع بلد باريس في رأيُ... باريس للفنان شيء خطير جداً.. وواجهتهم جميلة وشوقي بك اضاف لم إلكثير في سنة ٢٦ لما مثلت مع منيرة المهموية سبب لي إحراج مع العيلة.. لكن مع شوقي لأ... هو شاعر وأنا بغني، ابتدي يبقي لي قيمة.. وحياتي الفنية.. وكل الحياة الفنية خدت شيء من الإحترام..

أنا كنت مجتاج إلي شوقي وكنت معتبرة ذخيرة في الحياة.. لأني أنا كان عندي بقص دراسي... مادخلتش في حياة المدارس، وحسيت إني أقدر أتعلم واشوف الباب اللي أخش منه علي المنتديات وأتعلم منهم كيف يتكلمون – ينكتوا، يسكتوا... أنا كنت في ذلك الوقت – اللي في سني – ماكنش ميسر إني أقعد مع لطفي السيد مع النقراشي مع حفني محمود مع محمود سالم مع أحمد قنديل... وأنا قاعد أتعلم من كل دول... كان بالنسبة لي فاترينة كبيرة جداً فتحها علي شوقي... كنت أتعلم منها فكان بالنسبة لي فاترينة كبيرة جداً فتحها علي شوقي...

شوقي لما بتديت أتعلم عربي كنت بانعلم أشعاره كحاجة من الحاجات اللي بتدرس وحاجة كبيرة جداً..

بالنسبة له كانت أمالي إنه يعمل لي حاجات جديدة وحسيت إن دي نعمة ربنا أهداها لي... وهو بيحب ولد صوته حلو وابتدأ يحس إن أحسن شيء لشاعر إن شعره يتغني.. لدرجة إنه مرة قالها لي: يامحمد إذا كنت بتحبني غني أشعاري.. كان يقول لن استريح حتي بعد ماموت إلا لما شعرى يغنيه كل الناس.

مع السفريات ومع العلاقات دي كل يوم كنت أزداد تحصيلا... وكان بيشجعني علي العلم وابتدأت شوكة الشباب في معهد الموسيقي تصحو وتدك حصون الشغير وبدأنا ننادي بالتعليم... والتعليم الأجنبي وكنت أنا علي رأس دول، وكان معانا واحد اسمه اسماعيل رأفت يعزف كمنجة ومحمود رأفت... لدرجة خلينا المعهد بجيب واحد روسي يعلمنا هارموني وأختاروا واحد اسمه محمد عبد الوهاب وواحد اسمه صفر علي... وصفر علي لم يكمل.. وأنا كملت وألتحقت بمعهد اسمه معهد «برجرين» والمعهد ده التحقت بيه بشكل مضحك.. وزارة المعارف اختارت واحد من طلبة المدارس يروح يتعلم فيه واختارات واحد اسمه رجائي... ورجائي ده حب سكرتيرة المعهد وكان واختارات واحد اسمه ربائي... ورجائي ده حب سكرتيرة المعهد وكان أخد الدرس من برجرين وهو يروح يحب علي.حساب وزارة المعارف...

شوقي فتح مسامي علي العلم وعلي الحضارة.. وأنا كنت مستعد لهذا البذرة كانت بذرة متمردة جوابا.

فكنت أغني له حاجتي وأحسن فيها.. وبحاسة فنية أدبية وبالحس الموسيقي.. فكان ينخذ رأيى، وأنا أرد بحسي الموسيقي من غير ما أتعبه.. يمكن حافظ ابراهيم يقول له ياشوقي استني لما نشوفها في القاموس إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة.. لكن كان يثق في أنا... في التوليفة الموسيقية بمجرد الوقع الموسيقي وكان يؤمن بموسيقي الشعر وأن الموسيقي شعر... وكان يؤمن بالقرآن جداً لما فيه من حس

موسيقي... وكان واخدني أنا حقل التجارب لشعره.. كل حاجة يقولها ما يلاقيش غيري أنا معاه من الساعة العاشرة وثلاثون دقيقة الصبع حتي الساعة الثانية صباحاً... يفوت علي الساعة العاشرة والنصف نروح نفطر، ثم نروح نتغدي، ثم يفوت علي الجرائد والقهاوي... وطه حسين وعبد القادر حمزة وداود بركات... فكان يقول الشعر ويجربه في ... ويقول إيه رأيك، الكلمة دي ولا دي أحلي. وكنت أقول له، ويمكن من غير فهم للكلمة ولكن سيطرة موسيقية... أقول له دي أحلي وياخد برأيى..

يعني مرة سألني عن قصيدة عاملها في الشام.. وقال لي أحسن بيت فيها إيه.. فقلت له على بيت أنا مش فاهمه... لا لشيء إلا أن تركيبته تخيفني... ولأنه كان في الشام وراجع فقامت ثورة ومات ٢٠ الف سورى فقال القصيدة.. وقال فيها البيت ده:

وللحرية الحمراء باب... بكل يد مضرجة بدق

غمزت أباءهم حتى تلظت... أنوف الأسد واضطرم المدق

قلت: عاجبني البيت ده...

قال: فهمت منه إيه؟

قلت له: مش فاهم...

قالى: أما لـ عجبك ليه...

قلت له: ما أعرفش.

وبالمناسبة البيت ده كان في قصيدة اسمها «دمشق» وأنا سجلتها وكان أشهر بيت فيها:-

«وللحرية الحمراء باب .... بكل يد مضرجة يدق»

ولكنني لم أغن البيت بتاع غمزت إباءهم حتى تلظت... لأن البيت خضني فعلا لكن ما حستوش كغناء... والقصيدة دي أنا طلعت بعدها فلسطين «أخى جاوز الظالمون المدى...».

وفي مرة ثانية لما مات حافظ ابراهيم... شوقي عمل قصيدة رثاء وجرب في المطلع بتاعها.. وكان أول بيت حسب ما قال لي أول مرة: قد كنت أوثر أن تقول رثائي

بامنصف الموتى مع الأحياء

فسكت ولم أجب، وهو حس بساعريته إن فيه حاجة مش مضبوطة.. ناقصة، فسكت شوية ثم قال في الفضاء كده وكأنه لا يوجه لي الكلام.

> قد كنت أو ثرأن يقول رثائي بامنصف الموتى من الأحياء

فصرخت وقلت... أهه كده باباشا... وقد سعد جداً وغير في دخول القصييدة فقلت له... ما تعمل لى حاجة... فعمل لى «الليل بدموعة جاني ... ياحمام نوح ويايا ، و دفي الليل ، و دبلبل ، ولحنت الزفة بتاعة على شوقى.. ثم اللي يحب الجمال سنة ٧٧... وكنت قعدت مع شوقي خمس سنوات... ومنيسرة المهدية قسالت لي.. تكمل لحن أوبريت كليوباترا لأن سيد درويش كان لمن فصلين وفاضل الفصل الثالث.. وعمل لى واحد اسمة يوسف القاضى وكان النجاح غير عادى... وده مشجه كده.. لأ... بضدها تتصير الأشياء... أنا واقف قصاد مين... منيسرة المهدية.. يبقى من قبلها بد ٤٠ سنة عن الوقت اللي أنا لحنت فيه ... تأدية مختلفة، وبالنسبة لي أنا تأدية جديدة ... وهي كان فيها العالمة فبعدت عن أم كلثوم... وغنيت فكان شيئا جديداً أمام الناس... تأدية مديدة ... وشيء غريب .. كان فيها العالمة الطوة وغنيت وحصل إنبهارخطير في مصر الكانت الناس تيجي من البلاد العربية علشاني تسمع الولد اللي بيغني مع منيرة المهدية ده... ووقعت في كورنر غربب ابتدأ الفن يصموا في أكثر من العاطفة ..بدأت منيرة المهدية تغيير فيّ، وبدأت تعبيني أو تتظاهر بحبي لا لشيء.. إلا لإستبقاء النجاح واستمرار التعاون فقلت.. لأ.. ده على حساب الفن.. بقي .. ورغم إنها كانت في منتهى الجمال وكانوا العظماء يموتوا فيها ويغسلوا رجليها بالشامبانيا... وأنا قلت.. لأ... وأبدأ.. فني عندي يبقي وأهم من المرأة.. وخفت لأني حسيت إنها حاتقضي على صحياً وفنياً.. وفي الشهر المتفق عليه حاولت بكل الطرق... كأمرأة (منيرة المهدية اللي بشوات البلد بيقعوا تحت رجليها واللي الوزارة بتتألف في بيشها) وكمان ده يعني فلوس، وده كان سنهل جداً بالنسبة

لها ...حاولت أني أغني بعد هذا الشهر ... رضضت ... وكان شوقي بيساعدني .. « ووزني » في هذا الإنجاه .. وقالي .. يعنى كفاية كده، وبعد كده جابت صالح عبيد الحي عبمل انطونييو... وبعد كنده هي عبملت انطونيو وجابت حد تاني يعمل كليوباترا... جابت فتحية احمد عملتها كليوباترا ...حصل لي صاجات مضمكة في المسرحية دي... المفروض أمسكها وأحضنها.. فكانت تبجى على المسرح ويسلط عليها النور ... فأنا أقول كليوباترا ... وهي تقول أنطونيو.. وفي ليلة إنطفي النورده ومش شبايفها... فبقلت كليبوباترا.. وسنمبعث من بعيب انطونيو.. مش من الجسم اللي أنا ماسكه.. وولم النور فكانت منيرة لهدية بعيد وأنا ماسك واحدة «هلمة».. لا دغل لها بمنسرة المهدية، والناس مناتت من الضحك والستنارة اتقفلت وكنانت ليلة المهم مقدرتش تثنيني .. ورجعت أنا لأصلى ... الحفلات العامة وفي هذه الأيام عمل شوقي بك رواية «مصرع كليوباترا» وأعطاها لفاطمة رشدي... ولأول مسرة شسوقي بك يتسرجاني إنى أنا أغنى أنا أنطونيس. وكنت بقيت حاجة مهمة جداً عند الناس.. وأول حفلة من الحفلات العامة.. خامية بي في دار التمثيل العربي غنبت أغنيتين والليل بدموعة جاني، و«أحب أشوفك».. وكنت باعمل كل ١٥ يوم هفلة..

حب صوتي واحد اسمه البرنس يوسف كمال.. دعاني وطلب مني أغني له في القصر، وبدأ يغريني إني أبطل الحفلات وأغني له لوحده ويديني ثلائمائه جنية في الشهر... ورفضت.. وكنا بناخد في الحفلات للجنية، ١٠ جنية، ١٢ جنية..

الأمير محمد عبد المنعم كان يحب ويموت في أغنية وزوروني كل سنة مرة ».. قصرة مليان حيوانات محنطة.. كنت بغني عنده وكان أقل واحد فيهم أمير ، كلهم أمراء ورؤساء وزارة.

أذكر -سرة إني رحت أغني.. فكان القعدر كله حيوانات محنطة والمعازيم يقعدوا تحت الحاجات دي، ومرة رحت أغني وكان الناس الموجودين كل واحد فيهم مهم جداً ومن البيت المالك.. وفي ليلة يوسف كمال شرب شوية كدة، وفي وسط المغني وأنا بغني راح هو مغني

وبمسوت أجش وأهوج «ياليل ياعيني» رحت أنا ساكت طبعا حاأعمل إيه! أفندينا وماحدش يقدر يقول له حاجة ويوسف كمال أه ومرة عرُض عليه الملك ورفضه ... القانونجي اللي بيعزف معايا عقله قال له ينافق الأمير ويستغل الفرصة يمكن يطلع له قرشين منحة ولا حاجة... نقعد يهبش معاه بالقانون ويقول ياسلام باأفندينا ده أنت رجعتنا لعهد عبده الحامولي (وأفندينا مستمر في الزعيق... ياليل يامين) كلام فارغ... وفضل العقاد يقول كده لغاية ما قال له ياعقاد منوتى عجبك باعقاد.. قال ياسلام باأفندينا دا أنت رجعتنا لعصر عبده الحامولي.. فنادي أفندينا وقال بادرويش... فيجة درويش - شخص طويل عريض شركسي ويعمل في خدم أفندينا - وقال يادرويش خد الراجل ده «إنتف» له شنبه وهاته... وأصبح هذا أمراً، والعقاد يصرح في عرضك باأفندينا واللى قاعدين يضحكون مجاملة لأفندينا واندماجا في المهازلة دى... وانتهازت أنا القارصية ونزلت البادروم ورحت لدرويش أترجاه.. يسيب العقاد... فقال بدون تفاهم.. لا يمكن... أفندينا قال أنتف شنبه.. لازم أنتف شنبه...پادرویش ده راجل عنجوز ۷۰ أو ٨٠سنة إزاى تعمل كده... المهم هربنا العقاد وروح ورجعت أبا فوق.. فقال أفندينا.. فين العقاد.. فقلت لسنه.. وأخذت أغني حتي ينسي أفندينا الأمر.

يعني دي من الأحداث اللي كانت تقابلنا في الأجواء اللي كانت موجودة.. وكنت أخرج بقي من عند أفندينا وأمثاله وأسيب المستوي الغريب ده وأركب عربيتي وأروح.. فين أروح.. ؟ أروح عند الشيخ علي محمود.. أقعد معاه مع شوية كراكيب ونفضل نقول تواشيع للمبيح في وسط ناس غريبة يتفوا وينفوا ويمسحوا في هدومهم... يعني حياة غريبة جداً... من البرنس يوسف كمال وهذا الوسط، إلي الشيخ علي محمود واللي قاعدين معاه... فارق كبير وغريب وعجيب... وكنت أحب الحياتين مش أكره دي وأحب دي.. لأ مندمج مع المياتين وبحبهم الأثنين وباتمتع بالأثنين، وكان عندي إيمان ان كل حاجة فيها جمالها وفيها وحاشتها... يعنى كل حاجة لها جمالها

وحلاوتها.... فكنت أعيش كل حياة في الدنيا، وكنت أخرج عند واحد عالم متصوف، حياتي كانت ليليا بهذا الشكل.. ليليا لا أهدأ... من طه حسين لواحد جاهل في تحت الربع.. لقصر الأمير...

إذكر إني أنا أول واحد عمل البلاي باك في ذلك الوقت... فقد دعيت لحفل برنس وكان فيها الملكة نازلي.. وجت الملكة نازلي وأنا بغني... وراحت مشاورة وندهت علي واحدة... راحت الست دي جاية وقالت الملكة عاوزه «الوجه مثل البدر تماما ».. فقلت ما أعرفوش... قالت لا يمكن أنت عاوز تضرب بيتنا وتودينا في داهية.. قلت: معرفوش... قالت: إتصرف ده أمر ملكي... فرحت قاعد كده وكان معايا مذهبجية ثلاثة، محمد عبد المطلب وسيد كامل وحسين النحاس، سألتهم.. فيه خد يعرف الدور اللي عاوزاه جلالة الملكة.. فرد حسين النحاس قال أنا، فقلت له طيب باإبني تعالي أقعد ورايا وغني وأنا أفتح فمي وأتفله... وكنت عارف منه طبعا شوية.. واتبسطت الملكة ورحت لها ورحت بايس إيدها... ويمكن ده كان أول بلاي باك في التاريخ... واللي كان بيصاحبني في كل هذا أحمد حسن اللي ابتدا معايا.. كنت أحس فيه بأبرة مش إنه أي صديق... يدفعني إلي أي عمل بلا تفكير، لأ كان لما أتعب يقولي ولما أي شيء يتهددني يدافع عني، وكل ذلك بتفكير.

وأنا صداقاتي كانت قليلة... شوقي ده كنت بأعبده.. أب مش صديق، وأحمد حسن، وكان رامي من ضمن أصدقائي.. لكن لما أحب رامي أم كلثرم بقي مش معايا... وهنا لازم أقول شيء... إزاي رامي كان بيألف وأنا بلحن... كان لا يمكن هو يألف وأنا ألمن إلا إذا كنت أنا نايم فوق السرير وهو تحت السرير بتاعه ونايم علي ظهره ويضرج رأسه ويقوللي... على غصون البان يامحمد... ياوابور قلى يامحمد.

كنت أروح السهرات دي لوحدي، لأني كنت باعتبر إن الشر والخير يؤثر علي الفنان، وكانت الحاجات اللي أنا بأعملها... يعني أروح عند واهدة في وش البركة ده عيب فإذا تسرب عني ميصحش... قلت أروح لوحدي ولا أحد يعلم خالص بحياتي الشخصية، والسلوك جزء لا يتجزأ

من الفنان...

مكانش في حياتي الشخصية حد أبدأ إلا أحمد ندي وأخيراً عبد الغني السيد... وعبد الغني السيد كان من الناس اللي اقترنت حياتهم بحياتي... كان ديما يكون معايا حتى في سفرياتي... وخلصنا سنة ٢٧ هتى ٣٠.

كانت هذه الفترة كفاح ونضال وفسل وحرب... وفسل في تبليغ مهمتي للناس ماكانش سهل توصل ه في الليل لما خلي المناس... يمكن الإلحاح بتاعي خلاهم عرفوها، وكذلك الأسطوانة.. ولذلك كان من الصعب علي ان أنجع نجاحاً شعبيا في هذه الأغاني... لكن كنت بانجع نجاح ثقافي... يعني كل اللي كانوا بيسمعوني من النوع المثقف جامعيين.. مهندسين.. دكاترة... يعني من النوع اللي عاوزين يعرفوا... يعني جايين يعرفوا عبد الوهاب عمل إبه يمكن يستمتعوا.. لكن الأساسي المعرفة.. وده كان الفرق بيني وبين.. أم كلثوم.. كانت الناس تروح من غير ما تسأل مين اللي كتب مين اللي لحن... ليس لذلك أي قيمة عندهم هما راحيين يسمعوا أم كلثوم وبس.

لكن بالنسبة لكل من يأتي لعبد الوهاب عاوز يعرف عبد الوهاب عمل إيه...؟ وده كان مهم بالنسبة لي جداً وياما فشلت ونزلوا علي الستارة... يعني في طنطا نزلوا علي الستارة لأنهم مش فاهمين... رحت حفلة وغنيت دفي الليل لما خلي، ولم يفهموا وهتفوا دخايف أقول اللي في قلبي،.. لأول مرة واحد تنزل عليه ستارة ولا همنيش...

أذكر مرة القانونجي بتاعي اسمه على الرشيدي عيط... وقال.. ولاد الكلب اللي مش فاهمين... عاوزين ، خايف أقول ، تغني ليهم «خايف أقول »...

يعني كانت المهمة بالنسبة لي شاقة وثقيلة ومش مربحة.. وإلا كنت رحت في جو تاني ومشيت ورا الفلوس وخلاص... وكانت متعة شخصية.

\*\* \*\* \*\*

## جدید فی جدید

لم أجد نفسي في فيك عشرة كوتشينه.. في «نشيد الكشافة»... في «ياقلبي ماحد قاسي» ماكنتش عارف نفسي أنا مين... هل أنا القديم.. هل أنا الشيخ سيد.. هل أنا عاجة جديدة... مانش عارف... متأرجح... ساعة تلاقيني عارز أعمل حاجة... ساعة تلاقيني أنا فعلا لقيت نفسي وعرفت أنا عملت حاجة . في «علي غصون البان» دي تعتبر طفرة جديدة جداً عن كل ما عملته أو عمله غيري أو قبلي... وكانت جريئة وزيادة شوية عن عصرها.. ففيها حاجات غريبة وجديدة في اللحن.. مثل:طيريا فؤادي وغني... ثم

ودي للأسف برضه الناس مفهمتهاش... وقالت ده مش مغني.. إيه يعني بيمرن صوته واللاصولفيج، مش فاهمين... وكانت بالنسبة لي تجربة لإمتحان الجرعة اللي يجب إن أأديها... وحسيت إني أنا مسكت نفسي ومسكت الناس بالجرعة المطلوبة في دياجارة الوادي، ابتدأت أحسن... قبلها طبعا كان فيه «الليل بدموعه جاني» و دياحمام نوح وياياه... لكن دول ماخدوش الناس... اللي شد الناس وفهموها... لأنها لا هي حاجة قديمة ولا هي حاجة غير مفهومة.. يعني لاهي دعلي غصون البان، في تكتيكها ولاهي فيها الرتابة... كانت دجارة الوادي، وطلع مع دجارة الوادي، سنة ٢٨ دغايف اقول» و دكلنا نحب القمر، ثلاثة مع

بعض... كلنا نصب القمر مونولوج جديد خالص، وغايف و طقطوقة علي رئم والقصيدة على ريتم...

بعد كده ابتدأت أفكر في حاجات أخري وفي الليل لما خلي اسنة ٢٠ بناسبة افتتاح الملك فؤاد لمعهد الموسيقي وبمناسبة مجيء ملك الأفغان أمان الله خان... وحضر مع الملك فؤاد... ودي كانت الحاجة المهمة جداً في عالم الموسيقي وبدأت اقتفز الي هذا النوع من الغناء الحر.... في وأعجبت بي و وباتري يانسمة عكل ده جاء بعد الأغنية الأم اللي هي وفي الليل ما خلي على ..

دقي الليل لما خلي وبلبل حيران وعلي غصون البان ه كلها كانت من وجهة نظر الكلمة من الشعر التصويري... يعني مش بين رجل وامرأة.. ويمكن لغاية دلوقت ماتعملش من الشعر الوصفي ده كتير... لأن مازالت العلاقة بين الراجل والمرأة هو الشغل الشاغل لأهل المغني وللشعراء والمستمعين... اللون بتاع «بلبل» والأغاني دي لون وصفي مالوش نظير في الغناء العربي... وشوقي عمله قاصداً... يعني جاني مرة وقاللي بافسلان أنت بتغني... يعني لازم تغني على حبيبتك قلت له... لا باباشا... قاللي مانعملش زي الجماعة الأفرنج والفرنساويين.. قلت له: قوي باباشا... فعملي الحتيتين دول أو الثلاثة باللغة الدارجة «بلبل عيران» و دفي الليل» و «اللي يحب الجمال» و «اللي يحب الجمال» و «النيل نجاشي»...

يعني أنا أول ما طلعت كنت ماشي في ركاب الموجه الشرقية مش لأنه أنا بحبها وهي مافيش شك، لها أصولها ولها جمالها.. وأنا حبيت أثبت إني يوم ما أتطور ...مش أتطور التطور العادي... لأ... أتطور وأنا بقول أنا قادر علي التطور ... يعني علشان أعلم تطور أعرف إيه هو التطور...

يعني توفيق المكيم علشان يعمل وأهل الكهف، ده مايمنعش إنه قرأ والأغاني، ووابن زيدون، وغيرها... ولذلك تجد فيه حدود شرقية، وتحس فيه إنه مش جاهل أو مايعرفش يعمل زي اللي عملوه... وعلشان كده أنا عملت القديم... عملت الأدوار وعملت التواشيح وياحبيبي كحل السهد جفوني،.. وعملت الأدوار والقلب ياما انتظر، وعشقت روحك،

يم موجود في الجو فعلا... ماهو ده التصوير اللي خدناه من سيد درويش... يعني كنت أقدر أقول «في الجو غيم» رتيب... لكن التفكير الدريد اللي عمله «عبد الوهاب» هو اني أديت للناس الكلة متصورة وبالمعني الكبير مش التفصيلي... وتغيير الأداء يعني التعبير باللحن والأدر.... وكان فيه تصوير... أني ألترم... الطرب إن الناس تطرب وتنبعيط.. الثاني التأدية الجديدة... اللي أشيل منها التفاصيل وأخلي فدبا بناء فنى معماري...لا سلطنة العليات والزخارف فقط.

الماجة الثالثة إنى أقول للناس اللي متعلمين الموسيقي الشرقية إنى مش جاهل بالقراعد اللي بيغنوا منها هذا هو الأداء أهه... غنيت الموال... إنتم بتتريل الرال أهه الطقطوقة التواشيخ القصيدة، بقولهم أنا مش عاجز عن أي شيء لكن مش لازم تلتزم بالقديم.. لازم نعمل حاجة جديدة... وحشى الهاجات اللي عملتها في الأدوار والمواويل والتواشيع.. كنت لازم أعمل حاجة ومش هو ده اللي نلتزم به.. وأعمل في الحاجات دى لحية ... لدرجة إن كان عندى شعور بعقدة الجهل... جهل الجماعة الموسيقيين فكنت أجي أكسر قوانين النغم... يعني أفرض أن عندي نفمة معينة ويخرج منها نغمنتين على مقامات معينة.. أقوم أجى أنا أعمل نغمات معينة بس مش علي المقامات اللي قالوها علي مقامات أخري.. زي الموال بتاع وإللي انكتب على الجبين ، أجي على قمام أفتحة وهو مش في أصل النغم ، أروح مكسره واروح قايل ، يعنى سهرت من وجهة نظرهم نشاز ، لكن في عرفي أنا دي مقدرة يعنى في «سهرت» لما أجى أقول وأما رأيت هبيبي وي نغمة سيكا لامقال في هذا الوضع، لازم تقال في وضع تاني، أقدم أجى أنا أحملها كده.. وتبقى منجال للدراسة وجدل.. يعنى ييجوا «للي انكتب ع الجبين» ويشوفوا إيه اللي حصل فيها.. تخش معهد الموسيقي تلاقيهم يتكلموا في الحكاية دي، وبقيت مغالى فيها لدرجة إنى مرة كنت أبقى في اسكندرية سمعت إنه فيه واحد اسمه الشيخ على الحارث.. كان مهما جداً، وكان عظيما،وكان فيه قانونجي اسمه ابراهيم شبابو وكان مهما أيضا وكان أمين المهدى وكان يضرب عود كويس، وكان يروح يصيف، وكان له بيت على الترعة المحمودية وكل الناس بتتكلم عنه، وسمعت إن الشيخ علي الحارث وشبابو قالو إيه عبد الوهاب ده هو لو عرف يقول، ده جهل منه: فرحت لأمين المهدي وقلت له.. أنا عاوز أشوف علي الحارث وابراهيم شبابي هجاء عندي، وإبراهيم شبابو مسك القانون وغنيت معاه وابتدأت أغير الأوضاع النغمية التقليدية وأنا أغني . وإذ بهذا الرجل يحتاس وبرتج وراح منزل القانون من علي رجله، وكان جنبه علي الحارث وقال أنا أمنت بك ياعبد الوهاب وبطل يعزف قانون بعدها خالص... واسكندرية دي فسيها ناس اللي يعني لهم في الغن، ومنهم طبعا الشيخ سيد درويش... وكل السواحل غاليا مهمة، دمياط مثلا..

يعني جه علي وقت كنت أعمل حاجات مش مطروقة لمجرد إني أقول لهم أهو كده العلم، اللي عاوز يعمل حاجة كده.. أو تبقوا ما بتفهاموش... ولما عرفوا إني راجل لي قيمة علمية... حتى أصبح ما أعمله مقبولا وحاجة طبيعية... وده من ضمن المعاناة.

يعني أنا لما طلعت، مع جيل جاهل بأصول العلم كل ما أعمل حاج علمية ألاقي هجوم من ناس ومناصرة من ناس ثانية... وده أوجد لي أنصار متحمسين وأعداء مشددين... يعني أم كلثوم ماكانش عندها هذا المعني لأنها مجرد صوت حلو، صوت حلو، يعني صوت حلو.. لكن أنا ماكانش عندي هذا المعني.. فأنا دائم التغيير ومستمر فيه... ثورة... تكسير تقاليد... كل هذه الحاجات كانت عامله لي حاجة خطيرة.. وتجد ناس وهابين بدرجة فظيعة ومجدي ده يمكن كان منهم، ومناقشات ودراسات ويمكن خناقات.. ولكن ده ماكانش في أم كلئرم.. ناس وهابين وناس بيشتموا فيه ويكادوا يكفروه.

ود في الليل، زادت حاجبة ثانية من ناحية الآلات.. إثراء الفرقة الموسيقية... إضافة آلات ليست في الفرقة العربية... وغيرتها من تخت فيه قانون وكمنجة وعود، وتحويلها الي قانون وكمنجة وعود وناي وقيولونسيل وكونتر باص وكاستانيت.. دول اللي زودتهم علي «في الليل لما خلي» وخليت الفرقة أكثر.. يعني بدل ماتكون كمنجة واحدة تبقي ست كمنجات، لدرجة إني في يوم من الأيام عملت ٢ قانون، ودي

عمرها ما حصات وكان فيه حاجة بتنفص علي حياتي... إنه كان لازم قبل ما تغني تقول فاضل موسيقي فكنت أجدني مضطراً أن أقولها من حاجات الأتراك سماعي أو بشرف، أو حاجة من الحاجات دي.. كنت عاوز أعمل الزم ... عاوز أعمل حاجات جديدة يعني في القصائد كان فيه لازمة معينة لازم تتقال..

أنا حاولت أعمل مزيكا... لكن لسه ماكانش عندي المؤهل اللي يعمل المزيكة، فخدت العكاية دي خطوة خطوة وبقيت أغير في اللزم المحفوظة وأي واحد يقولها... ورا صالح عبد الحي يقولوا ده... عبد الحي حلمي يقولوا ده... اي حد بقولوا وراه. فجبت أنا في «جارة الوادي» أغير اللازمة، وقلت «لازمة محدش بيقولها.. يعني اللازمة تسمعها في «جارة الوادي» تلاقيها متقالة لأول مرة ، وأهه يعني علي قدر الإمكان في المزيكة... في الحاجات اللي أنا بقولها.. لكن مش هوده اللي أنا عاوزه عزفته في سنة ٢٤ وحايجي وقته..

س: إيه البلاد..

ج: أنا كنت فني القاهرة لغاية سنة ٢٧ مع منيرة، ثم بدأت أغني وأروح الأقاليم، أروح اسكندرية.. أروح بورسعيد.. وناس قالوا لي... إذا كنت عاوز تثبت إنك مغني كويس غني في بلد اسمها دمياط، إذا اتبسطوا منك تبقي مغني... فخليت واحد يعمل في دمياط حفلة علشان أجرب نفسي، ورحت غنيت في دمياط وخدت الشهادة اللي قالوا عليها في دمياط.

وبدأت أروح في الوجة القبلي... بني سويف.. ما بين النوادي وحفلات في سينمات وأفراح... ثم الوجة البحري كله وبعدين رحت في بيروت غنيت... رحت دمــشق غنيت ورحت حلب غنيت ورحت العــراق غنيت..وكانوا عرفوني عن طريق اسطوانة واحدة.. «ياجارة الوادي» كانت كل مـركب رايحة، وكل مـركب جاية، وكل بيت.. لازم تلاقي اسطوانة «ياجارة الوادي» وأدوني فيها مبلغا ضخما، خمسين جنيها مرة واحدة... وبدأ الشق المادي يلفت نظري... لماشفت الخير اللي خدته بيضافون من وراه اسطواناتي، فحمل لي شيء نفسي كده، وقلت

لنفسي... يعني أنا أخد همسين جنية ويجي واحد تاني يكسب فيها عشرين ألف جنية... في ذلك الوقت... فجبت أنا أحدد هذا الكلام لشوقي فقال لي العقد فاضل فيه قد إيه؟ قلت بعد ٢ سنين العقد ينتهي.. قال استني الـ٣ سنين ولا تغيرش أمضتك... وقال لي كلمته المشهورة.. أنت مضيت؟... قلت أيوه مضيت. قال الإمضاء دي يعني إيه، يعني شرفك أنت حطيت شرفك على الورق، وإذا كنت عاوز تقول إن معندكش شرف أرجع في العقد... استني سنتين وأطلب اللي أنت عاوزه إن شاء الله... الغ يعني كنت لاقي نفسي جنب واحد بيفهمني معنى الحياة، ويدبني مثل كنت يجوز أعجز عن فهمها.

طريقة الإعلان كانت الأنيش والجرائد والمجلات وخصوصاً في لبنان «جارة الواسي» و «كلنا نحب القمر» و «خايف».

أول حفلة في لبنان كانت «ياجارة الوادي» في التياترو الكبير وفي دمشق برضة «يارجارة الوادى» وكنت أعمل ٢ وصلات... نعمل الوصلة الأولى التاسعة والنصف الى العاشرة وخمسة واربعون، ونصف ساعة راحة، ووصلة تانية ساعة وربم أو ساعة ونصف، وراحة نص ساعة، ورميلة سياعية حتى ٢ سياعيات أو ٢ سياعيات ونصف.. ويسبق الأغياني موال... أهول موال... وأنا غيرت في نظام الغناء في الصفلات.. كان المفروض ابتدى بتواشيح ثم موال لكن أنا غيرت. فمثلا كنت أهاول أقول دخايف ، ألاقيها صغيرة حاتاخد نص ساعة والوصلة لازم تبقى ساعة.. أقوم أقول موال، لكن الدور أو المونولوج بطبعهم كبار أقدر أعمل فيم اللي أنا عاوره ... والمسرح كان في دار التمثيل العربي ... وغنيت في مسرح في باب الحديد، كانت تنغنى فيه أم كلثوم وكان يغني فيه أبو العبلا محمد... وفيه حاجات كنت أغنيها في الأوبرا بحكم الحفلات الرسمية.. يعنى الجمعية الخيرية الإسلامية مثلا... طلعت حرب أما يفتتع باخرة أو يفتتع حاجة في المملة أروح أغنى ... وكنت بقيت المغنى بتاع مصر وبدأت انطلق إنطلاق المغنى المرموق وماكانش فيه غيير أم كلشوم، هي تغني دكل ١٥ يوم ، وأنا أغنى كل ١٥٠ يوم ،... وأنا المستعمين بتوعى كانوا... كلهم شبان مدركين مشقفين والبناوير

والألواج كلها ستات.. يعني الستات في حياتي كمطرب شيء خطير ومهم جداً وكان الحفلة بتاعتي تعتبر زي العرض بتاع الأزياء.. يعني الستات تروح تفصل فستان لحفل عبد الوهاب اللي يوم كذا... وبيجوا الحفلة يتسابقوا في الأزياء ويتفرجوا علي بعض مين الأشيك، والرجال يروحوا علشان اللي بيحب واحدة يشوفها... يعني مهرجان في الجمال واللبس والأناقة..

حفلة أم كلثوم للرجال المخضرمين... زي الراجل الجزار بتاعها اللي كان مشهور جداً واسمه محمد دبشة وكان مشهور بالنكت..

يعني أنا المستقبل بشباب وثقافته وشياكته... المستوي المصري الراقى، وأم كلثوم المستوي المصري الكسيب.

لغاية كده كنت حسبت بقي بالمسئولية.. وحملت هموم المسئولية، مسئولية التطور والغناء وبقي علي كاهلي عبء كبير... وفي هذه الأثناء سافرت الي العراق.. إداني شوقي «ياشراعاً وراء دجلة « ورحت وغنيتها في العراق وحصل فصل يمكن مش حايجي في السيناريو اللي حانعمله لكن نقولها يمكن تطلع منها حاجة..

وأنا رايح كنت باحلم إني حاأشهوف عاصمة العباسيين وهارون الرشيد.. وجدت حر وطلعت روحي وتعبت ورحت لفيصل أديله القصيدة.

رحت للقصر الملكي... فرحت للسكرتير واحد اسمة تحسين قدري...

أقول له إن شوقي بك كاتب القصيدة دي وأنا حاغنيها. كان قاعد علي مكتب كده زي مكتب طارونة – وكان شوقي كتب القصيدة وحطها في ظرف جميل ومعاها جوأب للملك –

فقالي تحسين... أهلا عبد الوهاب... وكان يعرفني -

قلت له: أنا جاي أقدم قصيدة لجلالة الملك... فأرجوك خد منه ميعاد علمان أقابلة ... فقال لي ... لا ميعاد عشان إبه... تعالي خش قابلة.. كد هوه.. إحنا طبعا كنا واخدين إن رئيس الديوان ده حاجة داهية واجراءات وخلافة ده راح فاتح الباب وقالي خش قابلة.. (لقيت مولانا الملك مسكين طالع روحه من الحر وقالع الجاكت) وقال الحسين مولانا... عبد الوهاب جاي من عند شوقي..

وهو كان شافني لما رحت أغني في المعرض بتاع بقداد وعلي الباخرة مع شوقي.. لأن الراجل لماجه ياخدني العراق قاللي وأغراني إن رايح بغداد عاصمة العباسيين اللي طلع منها اسحاق الموصلي وابراهيم الموصلي وأبو نواس وأبو العستاهية وزرياب والتساريخ العظيم للموسيقي... فكنت متصور حاجة غير عادية ومكانش فيه تكييف ولا حاجة... وكان فيه هو اسمه «الهبوب».. ولما نعت صحيت لقيت نفسي علي السرير معلم زي لما تاخد مقاس جزمة بالطباشير لقيت مكان عبد الوهاب مرسوم بالتراب... وكان معايا ريدنجوت ورايح ببدلة بيضا.. حاقابل ملك لقيته قالع الجاكته لكن برضه حاطط الفيصلية علي رأسه.. فقلت له شوقي بك باعتلك القصيدة دي وأنا حاغنيها في الحفلات اللي في المعرض وشكرني ورحت وفي أول حفلة وجدت جرنال يهاجمنى، إن في المعرض وشكرني ورحت وفي أول حفلة وجدت جرنال يهاجمنى، إن أنا رابح في المعرض والمعرص ده يهودي.. وكان نوري السعيد لكن يظهر أن ذيه ناس حبوا يحرجوا الحكومة يمكن حطوها في أنا...

قرأت الضبر واتكلمت كلمة في أول الصقل تمصو هذه الكلمة اللي انتشرت في الجرائد... وكدت أبكي علي المسرح وقلت... إنه لا يعقل إني أنا أجي علشان خاطر أعمل حفلات لصالح أي حاجة إلا العالم العربي... وإن أنا جاي تبع المعرض.. والمعرض تبع وزارة المعارف.. ثم غنيت «ياشراعاً» وكانوا حفلتين والراجل عاوز يعدهم لكن أنا ماكنش عندي

استعداد من الحر والتراب... وأذكر إني قبل ما أسافر في تاني حفلة، عملوا لي حفلة في القصر الملكي فضلت صاحي لغاية مارحنا العفل وافتتع البوفية وأنا كانت جلستي جنب واحد توسمت فيه إنه مش من أهل البلد... يعني غريب فبصيت ورايا وقدامي وسألته... حضرتك من أهل البلد...? ماردش علي السوال وقالي أنا بسالك كيف رأيت بغداد...?.. فقلت له: والله أنا جاي علي إني حشوف بلا العباسيين وأبو نواس والنساء العباسيات والغناء العباسي... ملقيتش حاجة أبداً غير التراب... وحاجة تقرف... وأنا ماعرفش جلالة الملك إيه مقعده في بغداد، كان قاعد في سوريا... بلد فيها خضرة وفيها مية يعني إيه... راجل بيحب القرف ده فين ذوقه... وأنا بأتكلم كده تحسين جه وقال له، يامولانا سيدنا عايزك في الجناح بتاعه... فأندهشت ؟ وسألت تحسين من مولاك ده...؟.. قاللي ده ولي العهد الأمير غازي.. قلت الأمير غازي؟!!!

قاللي.. أه... قلت: طيب أبشر إحنا إن شاء الله النهاردة في السجن.. فقالي ليه ؟... قلت: أنا لعنت أبو بغداد وأبو الملك.. ثم حكيت له ماقلت.. قالي يبقي أنت تخرج من هنا.. أحضر لك عربية وتهرب علي سوريا. وفعلا هربت الساعة الرابعة صباحاً سافرت علي سوريا، وتهت في السكة وقعدت جنب السواق وقلت له علشان أسليه وماينمش.. إنت اسمك ايه.. ؟... قاللي.. أنا بشارة... أهلا خواجة بشارة.. أنت بتمشي إزاي في البلاد دي لافيه طريق ولا حدود.. قالي شوف بص فوق.. شوف ها النجمة.. قلت له مالها.. قال ها النجمة بحطها علي كتفي الشمال وبعشي ما نتوه... بعد ساعة، ساعتين لقيته بيقول.. شو... شو يالله شوها النجمة.. قلت له نجمة إيه.. ؟.. قال النجمة تاهت.. وتهنا وفضلنا ماشين مش عارفين إحنا فين لغاية ماجة أثربيس وخدنا الي محطة اسمها الركبة... ولقينا فيها أوضتين.. نمت أنا في غرفة وعبد المطلب نام في غرفة.. ودي مرة من مرات العناء اللي كنا بنشوفة علشان نتشر ونغني.

قبل كده رحت في حلب برضه وكان واخدئى متعهد في مسرح اسمة

العباسيين يساع ٤ الاف متفرج.. فرحت علشان أغنى هناك، وارتفعت الستارة لقيت المسرح ده فاضي. المبالة فاضية ماعدا تقريبا عشرين أو خمسة وعشرين واحد... وكل واحد لابس طربوش، والسراويل اللي بيلبسوها، وحزام على بطنهم وكل واحد أمامه وأرجيلة عن فأنا حسبت نفسى إنسان فاشل، وغنيت بصرقة وفضلت أغنى زي ما أنا عايز.. وحسيت إن أنا بغني للفرقة مش للناس.

وثالث بوم رحت وانفتحت الستارة لقيت أكثر من أربعة آلاف نفر قاعدين، ويمكن كمان ١٠٠٠ نفر واقفين.. قلت باخوبا إبه البلا اللي متشقلب حالها دى بعنى بامفيش ولا نفر باإما ١٠٠٠ نفر واقفين غير اللي مالين المنالة... وغنيت.. وغنيت.. وبعد ما خلصت العفلة سالت المتعهد.. إيه السلوك الغريب ده من شعب حلب..؟.. قالى هما كده أهل حلب لما يجي وأحد يغني يبعثوا منهم أهل السمع والذوق يحكموا على المغنى ده، وبعدين يقولوا لأهل البلد المغنى كويس لولا قوة وح تبقى المغلة الثانية زي الأولى . واعتبروه استحان نجمت فيه ... ونعد المفلات كمان حفلتين..؟.. فقلت .. لا..

ونزلت على لبنان كان لى فيها أصدقاء زى بشارة الخورى، وده عرفته في الشام. وكان رئيس الجمهورية في الشام واسمة محمد على العابد، وبيعمل حفلة لشوقي بك وعزم فيها أكبر السياسيين والأدباء من الشام ولبنان، كانت لسه بلد واحدة.. ماكنش فيها القطيعة الإستعمارية.. وعرفني به باسم الأخطل الصغير، وطلب منه أن يسمعني الأبيات اللي هو عاملها واسمعني حاجة إسمها «الهوي والشباب»، والأمل المنشود، ترجى فتبعث الشعر حياً.... والهوي والشباب والأمل المنشود ضاعت جميعها من يدي.. يشرب الكأس دو الحججا.. ويبقى لغد في قراره الكأس شكيا.. لم يكن لي غد فأفرغت كأسى.. ثم حطمتها على شفتيا.

فجئئت وقلت... كمل... همهم لي وقاللي ماهم كاملين كده.. قلت لا.. دي لازم تطلع على اسطوانة يعنى مش أقل من ٧ أو ٨ دقائق لازم تكمل.. قال لى.. أحاول، وأنت لما تيجى لبنان أديهم لك.

وكان هو من الناس اللي تقعد مع شوتي بك وكذلك غسان التويني

ماحب جريدة النهار.. ونزلت علي أنه حيكمل.. وفضلت علي كده لا هو كمل ولا أنا الحيت عليه مرة أخري دي في الحدود ما بين سنة ٢٩، سنة ٣١.. ثم بعد كده بعت الكمالة . . ايها الخافق المعذب الخ

فيه حاجة حصلت سنة ٢٧، نزلت مع شوقي الي لبنان ورحت ودعت أبويا، وكان أبويا عايش مع مراته الأخري مش عند أمي، رحت وبوست، إيده وسافرت.. وماكنتش بفكر إني أنا بشوفه لآخر مرة وقلت له... أدعى لى،

قال.. روح يابني ربنا يوفقك..

وقالى: حانسافر في إيه؟

قلت: الباخرة!

قالى: على الميه؟

قلت: أو

وكان مندهشا جداً... واحد فلاح لا يعرف باخرة ولا غيره... يمكن أقصي مكان راحة اسكندرية... وفي الوقت ده كنان كله بينزوج.. يالبنان.. ياباريس وجه واحد من اللي بيعملوا حفلات وتصور إنه يمكن يعمل حفة في أوتيل مثلا.. وكنا نازلين في أوتيل اسمه طانيوس في عالي.. وكان نازل فيه طه حسين.. وكان طه حسين يحب العزلة وشوقي بك مايحبش العزلة ويحب الهوجة . في اليوم ده الراجل أعلن عن الحفلة وفي نفس اليوم جالنا الجرنال اللي كان اسمه المقطم وكان بيجي بعدها بيوم عن طريق القنطرة -حيفا - لغاية عكا... فكان يوصل بعدها بيوم وسيارة أربع ساعات لغاية لبنان... ولقيت نفسي باقرأ «توفي الي رحمة الله الشيخ عبد الوهاب محمد أبو عيسي الشعراني والد الشيخ حسن عبد الوهاب المحامي الشرعي والفنان محمد عبد الوهاب...» فبكيت وسألني شوقي فأعطيتة الجرنال... فقال.. طيب ما أنا أبوك... قلت: لازم أسافر.

قال: تسافر تعمل إيه حاتعيط. عيط هنا والحزن هنازي الحزن هناك... فأقتنعت ولكن بعت للراجل يأجل الحفل... واقتنع انه ينزل في الجرنال «وتأجلت الحفل لعوامل إنسانية تخص المطرب» وكان معانا فكري أباظة وهو اللي كتب الإعتذار ، الساعة ٥ أو ١ شوقي حب يروع عني شوية فقال.. تيجي نطلع عند طه حسين شوية قلت: طيب... وطلع معانا فكري أباظة وماكنتش أعرف إن طه حسين وزوجته الفرنسية معزومين علي العفل.. وطه حسين وجه لي الكلام.. قالي النهاردة إن شاء الله هانسعد بسماعك... أنا مش من هواة الموسيقي العربية، لكن مراتي عاوزه نسمع موسيقي عربية، وإنا قلت لها إن فيه واحد عندنا بدا يعمل تصالح بين الموسيقي العربية والموسيقي الأوربية... وعلي طول فكري أباظة حطة في الصورة، وقال له يمكن الصفل يتأجل شوية، وقال الحكاية...

فقال طه حسين، لا حول الله... البقية في حياتك وساد صمت حوالي دقيقة وإذا بطه حسين يوجه كلامه لي قائلا: ياعبد الوهاب لماذا لا تغنى..؟..

فقال فكري: إزاي ياطه بك... ده طبعا هايبكي ويبكينا -فقال له: ولماذا لا يكون هناك بكاء بينه وبيننا، هل الغناء كله فرح الا يمكن للموسيقي والمغني أن يحزن ويعبر بالنغمة بحزن يبكي الناس.. وبدأ فكري يتراجع، ولقيت نفسي أنا مستجيب، وقال طه حسين: ياعبد الوهاب تغنى وتبكى وتبكينا...

ورحت للراجل وقلت له يلغي الإعلان... وغنيت والليل بدموعه جاني...
ياحمام نوح وابايا.. نوح واشرح أشبجاني دا جواك من مثل جواياه
وفعلا كانت حفلة فيها شجن وحزن وإحنا قاعدين نتعشي واحنا بناكل
لقيت ترابيزة ورا شوقي بك لقيت واحدة تخينة جداً ومعاها واحدة
رفيعة وجميلة جداً عينيها جت علي وأنا عيني جت عليها... أنا شفت
الوش ده فين أتاريها كانت في العقلة وقعدنا نبص لبعض.. ولما حاجة
تيجي بينا هي تبتعدعنها وكذلك أنا ونمب نكون شاييفين بعض دايما،
وكنا احنا الاثنين حاسبين أنه فيه حاجة بتشدنا لبعض حبتها،
وحسيت انها حبتنى وبعد ثلاثة أو أربعة أيام لقيت ورقة جاية لى
بشقول أمى لاحظت ما بيننا ، فأخذتنى الى زحلة وكنت عاوز أسفر
شوقى بك زحلة وأنا عارف إن شوقى بك بيحب الأكل..

قلت له... ياباشا أنت موصشكش الأكل بتاع قدري – كان فيه مطعم هناك اسمه قدري – قالي طيب ماتيجي نروح له.. ده الأكل هناك والقعدة جمعيلة.. ورحنا رهلة ونزلنا عند قدري... الأم لاحظت.. وفوجئت وأنا نايم الساعة ٢ بعد نص الليل لقيت ماري راحت داخله علي كانت لابسة روب خفيف وفي غاية الروعة والجمال... كنت أنا فاكر إن المب معناه البوس والجنس... فهجمت عليها عاوز أهضنها.. لكن لقيت بكاء لم أري له مثيلا فتراجعت وحسيت إن الجو أرفع من البوس والجنس... فالبكاء ده خلاني تراجعت وحسيت إن ده مش.. الجو بتاع والجنس.. فالبكاء ده خلاني تراجعت وحسيت أن ما استهلكش.. أنا من النوس المكندرية... طيب مين اللي صعاكي دي؟... أمي... طيب إيه الحكاية قالت.. أنا لي أب سكير وشريني بيره واعتدي عليً.. وأمي طبعا عرفت واشتكته.. وهو الأن في السجن تحت الماكمة.. وعلشان كده بقولك أنا ما استهلكش...

فقلت لها.. ليه ؟ واحد وحش واعتدي عليكي.. ده إيه علاقته في إن أنا بحبك وأنت بتحبيني.. المهم الوقت ده خد مني الساعة الرابعة لغاية الساعة الخامسة والنصف... وخدت بعضها وخرجت بسرعة... وقعت تاني يوم متكاسل وتعبان... وإذا بورقة برضة.. والدتي شافتني وأنا خارجة من عندك... وسافرنا الي الاسكندرية... الوداع ».. قعدت في منتهي الحزن والكآبة.. وحاولت استغل اللي حصل في لحن أو حاجة ماعرفتش..

أنا أتعلمت إن الفنان يقدر يعمل حاجة لما يكون الصب في أوله أو العب ذكري.. ولكن لما يكون الصب في أوجه بيبقي حيران ومايعملش حاجة... لكن بعدين استخليت هذا في الحاجات اللي بعد كده.. «كلنا نحب القسمسر».. «ياجارة الوادي»... ومن الغسريب إن البنت دي فضلت ماشوفهاش لغاية سنة ٢٥ رحت علشان أحضر «الوردة البيضا» وتاني يوم ركبت القطار من سيدي جابر... وأنا في الديوان لقيت واحدة بتروح وتيجي أمام الديوان... قلت لها.. إبه اللي جابك؟

قال.. أنا قريت في الجرنال خبر مجيئك في والوردة البيضاء واتكلمت في أوتيل وندسور قالوا دا أنت مسافر في القطار ده... فأنا حبيت أشوفك.. وأنا جيت علشان أشوفك...

> فلت.. وأنت بتعملي إيه... فين السنين دي؟ فالت لى: أنا إتجوزت وخلفت.. قلت.. طيب أقعدى.

تالت... لا.. أنا جاية أشوفك وهانزل في دمنهور.. ونزلت فعلا في دمنهور. ونزلت فعلا في دمنهور. دي قصة في حياتي كان لها قيمة علمتني أن الحب ده علاقات كهربائية ملهاش علاقة بأي شيء إلا إنها مفيش شك يدعمها المعرفة.. يمكن عجبني شكلها... عبجني الهزال اللي كان في وشها.. لكن لا جدال علي أن كان ده يدعمه العلاقة اللي هي متصلة بالشخصية... بالذكاء بالعقل... بالثقافة... لكن لا شك إن اللطشة الأولي لها قيمة زي ماس.. تشرف فستان حلو تخش تلاقية ضيق.. توسع وتقصر وتضيق... شوية تفاميل لكن ده عجبني... عموماً اللي في وشها عجبني...

وأنا خلال الخمس سنوات دي حاولت ألا قيها.. لكن ما عرفتيش... سألت ناس شوام.. أل لطف الله هناك.. لكن معرفتش أمل الي نتيجة. س: عمل لك إيه العب ده.. ؟

جن أوقف لي إنتاجي فترة الي أن تصول الى ذكرى . اعلي حاجة مقدمات الحب. النظرة.. الألم.. قاعدين علي تربيزة.. رجلك خبطتها.. سجبتها.. ولو ماسحبتهاش كل ده يديك النظرة الأولي.. ويخليك تفكر لما توصل بقي للعلاقة الكبيرة.. يبقي مافيش حاجة لها قيمة وتبقي لك الذكريات ويتحول كل ذلك لعمل المهم في هذه السنين كانت تقام حفلات.. أنا مرة.. أم كلثوم مرة... غنيت للمك فؤاد، والملك أمان الله هني الليل لما خلي ... غنيت للملك فيصل وباشراعاً .. المتعهدين كانوا يحبوا ينقوا شعار... فطلعوا علي مطرب الملوك والأمراء مش أنا غنيت لكل دول - محمد عبد الوهاب مطرب الملوك والأمراء - البرنس يوسف كمال والأمير محمد على في بيته اللي في المنيل...

واختاروا لأم كلثوم «كوكب الشرق» واختاروا لمنيرة المهدية «سلطانة الطرب... ده كان أيامها السلطنة لها قيمة... وفتحية أحمد «مطربة

القطرين، وملك «مطربة العواطف» وده كله كان حلو ومزوق… وزي ما طلعوا علي المرحوم عبد الحليم «العندليب الأسمر».. وزي ما طلعوا.. «لقاء السحاب»..

واستمريت في هذا... وكان لازم كل سنة كنت أطلع بحاجة مرة دفي الليل، وبعدها دياتري يانسمة، ودفي الجو غيم، ودكتير ياقلبي الذل عليك،.. اللي عملت فيها لأول مرة كورال يقول حاجة وأنا أقول حاجة زي الكورال.. ولكنني إعتبرته توزيع.. لكن ماكانش مدروس.

كان الجو بتاعي زي ماقات. المثقفين. واللي خلي الجو المثقف ده يستني معايا واحد اسمه أحمد عبد المجيد.. كان معاه ليسانس ومن عيله كبيرة جداً... وبعدين بقي سفير وبعد كده هو اللي عمللي الحاجات بتاعتى..

رامي كان.. أم كلثوم وأنا.. لكن لما حب أم كلثوم... حب غرامي عنيف.. بتي صعب الإستمرار لأنه كان كل حاجة يعملها يديها لأم كلثوم... فأنا كان لازم لي واحد علي مستوي رامي من حيث الكلمة الجميلة العامية... يكون في حياتي.. ولقيت ده في أحمد عبد المجيد... يجيب الشعر من مثقف... من عيلة كبيرة... كل الناس اللي بنجتمع معهم علي مستوي من شلتنا... هو كان يختار منهم ناس من السلحدار من البداروية... وعدلي رؤوف.. منير رؤوف... ناس من المثقفين السمعية واللي لهم المستقبل واللي غاربين، وعبد الوهاب كان عندهم حاجة كبيرة... الراجل ده كنت أنا مستند عليه في الكلمة العامية زي أم كلثوم ما كانت لرامي... كنت أنا مع أحمد عبد المجيد.. يعني عملي ه كلنا نحب القمر، و «خايف أقول» عملي «لبلة الوداع» و همين عذبك» و «كتير ياقلبي الذل عليك»... يعني الحاجات اللي كانت شطيرة في حياتي في الكلمة العامية... كل ده كان احمد عبد المجيد... بجانب هذا كان رامي لما ألاقية فايق ورايق كده يعمل لي حاجة.

كان المسرح بتاعي زي ما تقول مدرج طلبة في كلية الحقوق أو الآداب كلهم طلبة.. واحمد عبد المجيد وشلته طلبة.. في محاضرة احمد عبد المجيد وشلته.. ومصطفي رشدي وشلته.. كل دول ناس مشقفين.. مهندسين ومحامين وأطباء.. كل دول ناس عاوزين يشوفوا المزيكة علي مستوي.. وتجد في بيوتهم السيمفونيات..

يعنى دول كانوا الركيزة الأولى بتاعتى في الغناء.. في حياتي... وحتى حياتي الإجتماعية، يعنى لما كنت أروح عند الشيخ على محمود.. دى مش حياتي الأصلية.. أماكنت أروح عند برنسيسة أو برنس برضه مش هي حياتي الأصلية كانت مركزة في الشلة بتاعثي دي.. احمد عبد المجيد.. عدلي رؤوف.. منيس رؤوف.. عبد الخالق صابر... محمد مسلاح الدين اللي بقي وزير خارجية... نجتمع ونضمك ونتتريق.. أدي الشلة الأصلية بتاعتي ، بجانب هذا كنت بتعلم... كان يحبني واحد زي الشيخ درويش الحريري.. يدني تواشيح، راجل فقي يطلم منديل زي الفوطة.. مش منديل، بشكير، يتف فيه التفة رطل ويحط بقه قدام مناخيري بريحة النشوق، واحفظ منه تواشيح.. يعنى ده لون من حياتي.. أروح عند البرنس يوسف كمال كلهم واقفين يتكلموا تركى.. وأنا واقف زي الحمار مش فاهم حاجة... أدى لون تائي... كل حاجة أشوفها.. أشوف ده وأشوف ده.. وأخد من ده كلمة حلوة ومن دي عبرة حلوة... أطلع من عند الأمراء دول ألعن أبوهم لأن كل حاجة تحت رجليهم وبياكلوا في صحون ذهب... وأشوف واحد غلبان بياخد لقمة من الأرض ينفضها وياكلها ليزيد سخطى عليهم.

يعني حياة كانت غريبة.. معاشهاش واحد فنان ابدأ إلا محمد عبد الوهاب.

ولا أم كلثوم... أم كلثوم كانت تقفل عليها الباب ولا تشوفش حد.. لكن أنا لا.. كنت مفتوح.. مفتوح علي الجميع وعلي كل الفئات.. في سلطة السياسة عند يوسف كمال... الإرتفاع والأمراء والعيلة المالكة...

الشيخ على محمود... الفن الديني بتاع القرآن والموشحات..

أمين المهندس في باب الخلق.. القن الموجود.. صالح عبد الحي يغني وأنا أغنى ده يضرب عود ده.. قانون جميع الفنون والألوان..

أروح عند واحد بتاع فرن في الطمية أقعد عنده عشان بيجي عنده ناس عاديين يعني حياه عجب عجاب.. لكن كنت أنا متلذذ ولا قصدتش..

بل كانت طبيعتي كده.. طبيعة محمد عبد الوهاب كده...يعني ماحبش أبدأ أقسعد في منجلس ومطلعش منه بحاجة حتي لو كان هذا المجلس هايف حتجد برضه «في الهايفة» حاجة تطلع حلوة..

عشت هذه الحياة.. ولكنها كانت مقيدة تقريباً بوجود شوقي معايا..
لكن شوقي كان لغاية الساعة ٢ وأنا عندي من الصحبة إلي بعد الساعة
٤ أروح الأماكن اللي قلت عليها دي وماكانش شوقي يروحها.. أروح عند
الشيخ علي محمود حتى يروح يصلي الفجر في سيدنا الحسين ثم أروح
علي جماعة سهيرة... وفضل الكلام ده حتى سنة ٣٠ ولقيت نفسي
الناس لعبتي... وبقيت معني مطلوب ومرموق حتى سنة ٢٢ وكانت
السنة دي حدا فاصلا في حياتي.

ني سنة ٢١ كان شوقي عيان.. وعييي فجأة بشكل غريب يعني ما ماتش الساعة العاشرة... سألت عليه قالوا الباشا منزلش النهاردة علشان عيان، شوقي ده كان لا يمكن ماينزلش أو حاجة تمنعه من النزول إلا شيء خطير.. فرحت على البيت لقيته في السرير ولقيته مش زي ما يكون واحد كان معايا بالليل لقيته واحد زي ما يكون عييى سنه..

شحوب.. شكله اتغيير مش هو ده... سألت الدكاترة.. قالوا لا مافيش حاجة، ده بس رجع بالليل.. لكن كان فيه دكتور شاب جديد بتاع ٢٧ أو ٢٨ سنة قالي ان العالة جدية.. لكن شوقي لعبه للحياة بعد ١٥ أو ٢٠ يوم نزل لكنه مابقاش شوقي بتاع زمان من حيث النشاط.. لكن كان بيقاوح... بقينا نروح سوا ونقعد مع حفني محمود ومحجوب ثابت، ونفوت على طه حسين..

يعني عشت معاه هذه الصياة لغاية سنة ٢٢.. وفي اليوم اللي ربنا إفتكره فيه جاني البيت وكنت حاروح أغني في طنطا، ووصلني وخدت القطر ورحت طنطا وغنيت.. ورجعت في قطر يوصل الساعة الثانية عشر ظهراً تاني يوم واذا بواحد اسمه طاهر حقي، ابن عم يحيي حقي.. وده من شلة أولاد شوقي.. قالي شفت الباشا،... إمتي شفته؟.. قلت امبارح وصلني للقطر.. فقال لي وصلني تلغراف بيقول «توفي والدي والتوقيع على شوقي، قلت له طيب ماننزل بنها ونسأل. ونزلنا لناظر المحطة عرفني وقلت له.. واتصلنا من عنده... وعرفنا الغبر نزلنا علي بيت شوقي.. وبدأت ملاحق الجرائد تنزل... وأول ما دخلت عصل حاجة غريبة بالنسبة لي.. كان له بنت اسمها خديجة وكنت أحبها، ولكن كنت مش قادر أقوللها أنا بحبك علشان خاطر شوقي... راجل دخلني بيته ما يصحش أسلك هذا السبيل اللي هو لا يرضي عنه، لكن كنت حبيتها... كانت أجمل بنت شافتها مصر... ولما نزلت وطلعت من باب الخدامين علي فوق علشان أروح غرفة شوقي، وإذا بخديجة، علشان تعلم قد إية شوقي كان بيحبني وهي كانت بتحب شوقي، لا أبوها ولا أمها كل حياتها شوقي، راحت مرمية في حضني وتبوس فيه وتعيط... وكان موقفا غريبا وأنا ماعرفتش أعمل إيه..!! اللي أنا باعبدها دي أترمت في حضني في إيه وفي أي وقت واي مناسبة... مناسبة موت شوقي... كان أغرب موقف في حياتي ، سبتها تعمل اللي مناسبة موت شوقي... كان أغرب موقف في حياتي ، سبتها تعمل اللي مناسبة موت شوقي... كان أغرب موقف في حياتي ، سبتها تعمل اللي وسلم لي وتبوس وتعيط... ده اللي كان بيحبه شوقي وسلم لي عايزاه... تبص لي وتبوس وتعيط... ده اللي كان بيحبه شوقي وسلم لي على محمد آخر كلمة قالها...

سلم لي علي علي، وعلي حسين... وسلم لي علي محمد،

يعني شبوقي ذهابه من حيباتي لاشك كنان هزه.. شيء هام راح من حيباتي.. سند كبير.. خبرة... استشارة.. رؤية حكيمة للانيا.. حب حقيقي من غير غرض... مستوي.. يعني لما أحب أرتفع وأعلوو عن كل دوساخات، الحياة أقعد مع شوقي.. ألاقي إنه رفعني بالكلمة.. بالعبرة، وكان حتى لما يهزر، لما يتكلم استفيد...

في مرة كنا قاعدين في سولت وكان فيه واحد اسعه مالح رويتر كان معمم، لكن سموه رويتر لأن مهمته إنه كان يقول الأخبار ... للاهزاب علشان ياخد فلوس من كل حزب ... ومرة كنت أنا وشوقي في سولت وجه صالح رويتر وكان شوقي المفروض انه محسوب على الاهرار الدستوريين .. فقال له إديني نص جنية علشان ... طيب خمسين قال لا.. طيب ريال ... مفيش عشرة صاغ ... ورفض بدبلة اي شيء واحنا خارجين لقيت واحد واقف على الباب كده، وشوقي باشا بعد ماعداه راح راجع وطلع .. ه جنيه وقاله أزيك ياعلى أفندي خذ ... وأعطاه المبلغ كله فأنا

قلت له ياباشا إيه ده، بقي يعني الشيخ صالح رويتر يطلب منك ١٠ قروش ماتدلوش وتدى ده ٥٠٠ جنية..

قالي.. أنت مش فاهم.. أنت همار ... علي أفندي ده كان قدامي، معايا في المدرسة ومن عيله كويسة أضني عليها الدهر لو مادتلوش أنا حايجوع، لكن رويتر حايلاقي مائة واحد يديله.

مرة أنا لما كنت أحب مطعم ماغيروش... يعني ماغيروش كل يوم... كنا نروح الكورسال أنا وشوتي وآكل أرانب بالعنب فكان كل ما يسألني ناكل فين يامحمد... في الكورسال، يقول ياأخي ماتيجي نروح الحاتي... أقوله الكورسال.. كنا دايما في نقاش... أنا عاوز الكورسال وهو عاوز يغير... في يوم من زهقه قال ياعبيط غير المطعم.. قلت ليه ياباشا.. قال هي معدة الطفيلي قوية ليه؟.. عشان كل يوم بياكل في بيت..

في يبوم قابلت أم كلشوم شوقي بك في صولت وكان بيشرب كأسه المفضلة مثل عادته كل يوم – قبل ما يمنعوه من الشرب – ودعي شوقي أم كلثوم للجلوس، ولكنها اعتذرت خوفا من أن يدعوها الي شرب كأس معه وهي لا تشرب.. فأعتذرت ومن وهي هذه اللصظة كتب شوقي في أم كلثوم قصيدة.. سلوا كئوس الطلاهل لامست فاها... واستخبروا والراح هل مست ثناياها وأرسل لها القصيدة في ظرف بإسمها..

وقد غنتها أم كلثرم ولكن بعد وقاة شوقي وكانت من أجمل القصائد التي غنتها لشوقي ثم غنت بعدها لشوقي أيضا.. «سلوا قلبي» و «إلي عرفات الله ياخير زائر» و«نهج البردة» والهمزية النبوية ودمن أي عهد في القري تتدفق»...

يعني مش عادي.. مدرسة... فلسفة.. لكن موت شوقي جه في وقت كنت بدأت انشغل بنفسي بحاجات كثيرة أكبر بكتير أن تحكي.. كنت، بدأت أفكر في السينما.. وفي حاجات تانية... يعني الوقت اللي كان يشغله من وقتي، بدأت أقضية في حاجات تانية.. وبدأت أبقي حر إلي حداً ما...

في سنة ٣٢ كنت في حفلة في الزقازيق فكنت بنام في بيت فكري أباظة... أعرفه صديق وحبيبي وهو اللي قرأ في لبنان قصيدة «ياجارة الرادي، لما عملها شوقي كشعر... كان معانا هناك وكان في بكفيا وفي زحلة... وهي أولها ماكانش وياجارة الوادي، كان اولها. (شيعت أحلامي بقلب باك.. ولملمت من طرق الملاح شباكي).. إلي أن وصل بعد ٨ أبيات الي وياجارة الوادي، ... ودي هي اللي خدت النجاح الكبير زي ما قلت لك.. كان محمد كريم بيشتغل موظف في استودير مصر بعمل هو وحسن مراد جريدة مصر الناطقة.. فقال لي فكري علي محمد كريم وإنه عاوز يشوفني... مافيش مانع.. جه محمد كريم وفضل يكلمني علي إن إذاي أنا مافكرش في عمل فيلم سينمائي.. فوعدته وقلت له.. لما ننزل مصر تعالى نتكلم..

تال.. بس بشرط أن الفيلم ماينعملش في مصر لأنه موظف في استوديو مصر وهذا الإستوديو لايصلح لعمل فيلم فقلت له: أفكر ياكريم ، لكن اللى خلانى أوافق دون تردد ، وده كان من أهم الحاجات اللى أسعدتنى في حياتى ، وكان عندى حوالى ٢٢ سنة ، حوالى سنة ١٩٢٢ ، أن يوسف وهبى أول سنة فتح فيها فرقة رمسيس، وكان دي حاجة غريبة قوي... يوسف وهبى ابن عبد الله باشا وهبي. ودي مسألة مهمة جداً ابن باشا يطلع يمثل دا شيء كبير جداً.. وكان فيه قهوة الفن قصاد رمسيس بالضبط قعدنا فيها أنا وأحمد حسن وفضلت منتظر وسألت.. يوسف وهبي بيجي إمتي... قالوا بالضبط الساعة الثامنة والثلاثون يوسف وهبي بايجي إمتي... قالوا بالضبط الساعة الثامنة والثلاثون دقيقة وهو كانت مواعيده زي ساعة بيج بن ، فرحت المسرح من الساعة أيامها مناخيرة فيها التقوس الغريب.. وأذكر أن أنا جريت وراه أيامها مناخيرة فيها التقوس الغريب.. وأذكر أن أنا جريت وراه وطلبت منه يديني إيده أبوسها... وبوست إيده... وهو عارف المكاية دي وفكرنى بيها من كام يوم...

كنا وملنا في الغناء لمد وردت الروح، علي المضني معكه.. وأنا غنيتها وافتكروا إني غنيتها رثاء لشوقي وطلعت في الجرائد.. وكذلك.. وعلموه و رأنا وانطونيو و وأحب أشوفكه.. ووالقلب ياما انتظره و مشقت روحك و وحسدوني و وإمتي الزمان و ولما أنت ناوي، و وكتير ياقلبي و وسكت ليه و والهوان وياك و وياهبيبي كمله ودمريت علي بيت الصبايب، ودبالله ياليل تجينا ... في سنة ٢٢ دردت، ودوعلموه كيف يجفوا فجفاً، ... فضلت أبحث عن الجديد وعن المواهب، رامي... شوقي... احمد عبد المجيد.. والهري والشباب... ويونس القاضي.. وعمل لي كلام وأهون عليك، لدرجة إني أنا اللي عملت كان دعهدي عهدك في الهوي، (لإن دي تيمة من فيردي).. أنا فكرت أعمل شيء جديد × جديد... فعملت اللحن ده وحبيت يوسف القاضي لأنه كان محترف..

أنا في ذلك الرقت حبتني واحدة تكبرني بـ ٢٥ سنة، كان فيها الأستذة النسائية والأمومة وخبرة المرأة وأنا ماكنتش أهتم بالحاجات دي... أنا كان الفن والحدني بمجرد أن أفرغ من الحياة دي.. أروح للفن وعلمتني يعنى مثلا إزاى الواحد يحب امرأة..

أيا كانت المرأة زي الواحد ماياكل لقمة حلوة ويكمل شغلة... علمتني إن المرأة يعني السكن بمعني الود بمعني الإخلاص.. يعني إزاى تقدر تريحك... كانت سيدة غنية جداً... ثرية جداً... الوزارة تتألف في بيتها... لها علاقة بالقصر الملكي، وكانت متجوزة واحد عنده ١٥ أو ٢٠ ألف فدان في الصعيد... وكان في ذلك الوقت دخلها لا يقل عن ٢٠٠ ألف جنية سنوي يعني ٢ مليون جنية سنوي من فلوس الأيام دي والبيت اشترته علشان تغيره وتجدده، وأنا وهي كنا ننام تحت السقالة وكان لها زوج وتوفي، وبقيت أنا اللي علي علاقة بيها وعرفتني بحاجات ماكنتش أعرفها...

وفي الوقت ده عرفت ناس عن طريق رزو اليوسف... كنت صديقها قوي... عرفت العقاد والمازني ومحمد التابعي ومصطفي أمين وعلي أمين وعن طريق شوقي... طه حسين وحنفي محمود ومحسن محمود. وعرفت مصطفي النحاس وعرفت مكرم عبيد وعبد الحميد عبد الحق وعبد المديد عبد الحق وعبد المدين و عن طريق زبيدة عرفت حسن نشأت عرفت مراد محسن... وكل اللي لهم علاقة بالسراية أيام فؤاد نشأت عرفت مع الست دي مدة كبيرة لغاية ماكانت عاتموتني ودي حكاية حاتيجي.. ودايما عند زبيدة هي اللي جابت لي العربية وددتني ه

عند شالجيان بتاع البدل وكان أحسن ترزي في مصر أيامها، ولا ألبس إلا من عنده ... كده كانت أوامراها وماكانتش تخليني أفصل عند حد تاني ... لا... أنت عبد الوهاب وأنا زبيدة...

فلازم عبد الوهاب يبقي شيك أمام ولاد الذوات، كل عمارات بهلودي ملك شالجيان، أو من باريس. ولفتت نظري انه الي جانب الفن فيه متع أخري، فيه البيت الجميل، السرير المريح.. السفر.. الحاجات كتير وفتحت ذهني علي إن مش بس متعة الفن، فيه متعة اللبس... متعة الأكل.. متعة الناس.. مراكزهم.. متعة السلطة... يعني حاجات زي دي، والسيارة كانت باكار ولكن إذا فتحت صوتي لكي اغني أنسي كل شيء.. المطرب والمحامي زي بعض يبقوا في إمتحان. دائما نحسس علي الجمهور، لازم نوزنه.. ولازم نعرف الجمهور بيحب إيه ؟... الإيقاع.. الموال.. التصوير.. وساعات المغني يبقي أحسن من الجمهور لكن الجمهور نايم... لكنه يقدر علي الجمهور وكل ده يرجع لكفاءة المطرب.

النحنحة دي أنا كنت باستعملها للكمال خوناً من أن مثلا شوية فرازات علي الصوت والأحبال الصوتية... تجد الصوت مكسر أو طلعت نيه «بلغماية» فكانت النخنخة دي تيجي قبل ما أقول الجملة.. وهي حرص علي إني أبقي في الشكل اللي أنا عاوزه، فأتنحنع لغاية ما انضف حبالي الصوتية وتتقال اللازمة مرة واثنين مايجراش حاجة.. للهم صوتي بطلع نضيف.

وأنا كنت في الوردة البيضاء ودموع الحب ماكنش لسه طلع البلاي باك فكانت الفرقة تقعد ورا السنارة مثلا وأنا أغني، غني حقيقي، وأمثل في نفس الوقت دياوردة الحب الصافي».. أنا غنيتها في أوضه.. والموسيقيين قاعدين ورا الديكور، وهما عندهم ميكرفون وأنا في لغرفة بغني .. ودي ممكن تأثر علي السينكرون لكن ربنا كان بيسترها والأمور بتمشي.. يمكن ده لو حصل دلوقت ماكانش يقدر ينفذ لإنعدام المعدات الصوتية... لأنه خد علي البلاي باك... لو مكانش أخترعت الحاجات دي يمكن كانوا يقولوا...

طيب المشايخ اللي بتقول دلوقت ولابلاي باك ولا يحزنون ويقولوا

قفلات تجنن وعرب ما أعرفش إيه ...! ومش ممكن ينشز وهو عارف إنه خلاص اتكل علي نفسه، ويحب إنه يواجه اللي بيسمعوه وجمهورة يقبل ياإما ينضرب وأنا بسجل في ياوردة الحب فضل المهندس يوقف ويقول استوب ... وبعدين المهندس حب يعرف النحنحة دي ايه هل فيه فار أو مرصار ... أو إيه فساب المكان بتاعه وجه حيث الكابينة وحب يشوف ده جاي منين ... وبدأت أغني ياوردة ... إلي حته، ورحت متنحنح فجة يجري وقال لقيته، وفهمت إن الراجل مش راضي عن النحنحة دي فوعدته ومسكت نفسى وسجلت ...

اتعلمت من الجمهور، إن الجمهور يدي ودنه لوحده للمطرب الواعي... واتعلمت إن أنت ماتقدش تضمك علي الجمهور خصوصاً لما يكون كبير مثل جمهور المسرح. يعني جمهور الأوضة غير جمهور المسارح... يعني لما أنا أقعد في أوضة ومعايا ٤ أو ٥ أو ٦ أنفار ممكن أضمك عليهم لكن في مسرح وكلهم مختلفين ... فأنا أكون منطرب لما الاقي الجمهور منظرب يعني الجمهور حايقولي أه، وقت ما أكون أنا عايز أقول لنفسي أه... فأنا كنت أتلمس بودني الشخص اللي يقولي أه وقت ما أنا عاوز أقول لنفسي أقه، وأبص لهذا الشخص وأغني له لوحده، واسبب الناس دى كلها.. أه ده اللي فاهمني اللي حاسسني.

وكان جمهوري غريب جداً زي ما قلت.. متقفين وزي طلبة المدرج وعلي طول ودي الفئة اللي ألفتها في طول حياتي وحفلاتي... ياما الشيخ محمد دفعت سمعني في أغر حياته... وياما الشيخ علي محمد سمعني في أغر حياته، والشيخ منصور بدر... ليه.. لأن المشايخ اللي هما من هيث الأصوات... أصحاب أصوات، وكان اللي بهرهم الحاجة الجديدة.. ودي كانوا بيلاقوها عندي يعني مكانوش يهتموا بحضور أم كلثوم لأن هما كمان أصوات جيدة زيها... وكنت تلاقيهم متطورين في الحكة..

الجمهور علمني لازم أكون مندمج ومطروب علشان ينطرب... وما اضحكش عليه أقدر أقول أن الجمهور علمني الصدق.

أنا كنت اسمع ناس أحس إنهم حلوين... يعني كنت اسمع الشيخ على

محمود لإني كنت أحس إنه كان فنان ركان مزرق وأقدر أقول إنه كان في الفقها معطور أو متقدم.. وكانوا الفقها يروحوا يسمعوه علي إنه بيعمل حاجات باهرة وجديدة... وأنا أذكر إني أول ما لحنت حاجة من مجنون ليلي إني سمعت سجي الليل في شارع.. وكان يقوللي الله ياسي محمد كمان والنبي... فرحت له سيدنا الحسين ولما خرج خرجت معاه وسمعته سجي الليل.. يعني كنت أختار ناس مزوقين وحلويين. ديما الملحن ساعات الحاجات اللي تطلع منه يخاف منها أو يخاف إنه يرجع فيها ، لكن أنا كفنان أسعد بأي حاجة جديدة تطلع مني.

\*\* \*\* \*\*

## س: هل تخضع للجمهور؟

جا حسب مستوي الجمهور يعني في طنطا لما صغروا علي وكان «الجندول» سنة ٤٢ يعني محمد عبد الوهاب في عزه... يعني كان الجمهور ردي «... فيه فرق بين جمهور ردي وجمهور بارد... والبارد أقدر احركة وأخليه يفهم اللي مكانش فاهمة ... أما الجمهور الردي وفهو اللي لما مايفهمش يعبر بتعبيرات أو وسائل سخيفة ... يبقي ده جمهور ردي ما تقدرش تحركة وياتخضع له ياتسيب.. وأنا ماكنتش أخضع ... وكنت أواصل وأحار ب... ممكن تمسك الجمهور بشي ومن الحزم والإصرار والإجادة ... ممكن تمسك

المجد الغنائي المسرحي كان لغاية سنة ٢٤ أي أول الوردة البيضاء وجه وقت راح هذا للمجد عليّ... لإني ألتفت الي لون جديد من الغناء.. إبه هو... الغناء السينمائي قصير الزمن... وأكثر أغنية ما تزيدش عن ٧ أو ٨ دقائق... فدخلت بقي عصر الأغنية القصيرة الففيفة اللي أسلوبها يختلف عن أسلوب الغناء المسرحي... لأن ممكن تكون أغنية قصيرة لكن أسلوبها يتفق مع المسرح. أما الغناء السينمائي يكون أسلوبه مختلف عن الغناء عموما. فمثلا هنا التعبير أكثر رشاقة، أكثر سرءة سرعة سرعة نطق الألفاظ أكثر ويمكن ده اللي سهل علي سرعة اللفظ في الجندول لان لما جيت أغني في السينما بدأ يتغير عندي المفهوم «ياورده الصب، ياك عتي جفنه ... بلاش تبوسني في عينيه «إنسى الدنياء «وكلده ياك.

كان، لا يمكن أقولها علي المسرح... لكن دخايف أقول» ده مسرح ناس جاية تقعد وتسمع.. فين ده من دبلاش تبوسني» فدى مة أخذتها كن الغناء القصيرالفترة دي طلعت منها بحاجة مهمة جداً... أنا عملتها ومفيش حد فطن اليها ممن عملوا أفلاما استعراضية... بعد كده إيه اللي عملته ومافطنتش اليه إلا بعد ما عملت خمس أفلام من أفلامي... فطن إليه اللي عمل الفيلم؟ توفيق الحكليم، والفيلم درصامية في القلب»... أنا برضه كان عندي استعداد... لأني طلعت علي مسرح مع منيرة المهدية ومع الربحاني فحكاية الأوبرا والأوبريت دي في محنى.

إتعلمنا في معهد الموسيقي إن الأوبريت دي عبارة عن رواية موسيقية مافيهاش مأساة مافيهاش قتل... فيها مواقف مترجمة الي عمل موسيقي راق... لو إنشال الموقف تقع الرواية وقلت ده لتوفيق الحكيم وضرح بيه جداً... قفلت له تعالي بقي نعمل ده في الرواية بتاعتنا... حطينا إيدينا علي موقفين في الفيلم وعملنا فيهم كده هما دحكيم عيون ه. والديالوج اللي فيها...

والموقف الثاني في دحا أقولك إيه عن أحوالي، وفيه وضوح تعرف منه أن بيحبها ويعوت فيها ولكن حالته هباب وعرف أن صاحبه بيحبها وعلشان كده مايقدرش يحبها بل يبعد عنها.

وأنا كنت معتز بده ولو كنت عملته بعد كده روايات كنت توسعت فيها لكن السينما العالمية تولت ذلك لكن أنا كنت أول واحد،

وأنا كان في حياتي ثلاث رغبات إني أشوف هتلر، وأشوف غاندي، وأشوف غاندي، وأشوف شارلي شابلن... ولكل واحد من دول واتعة.

غاندي... كان مره رايح لندن.. حبيت هتلر لأنه كان فيه فن في خطبة الجماعة بترع بيضا كان منهم واحد في ألمانيا وأنا كنت غويت طريقة خطب هتلر كان زي المغني في خطبه... له بداية ووسط وقعله (زي المطرب تماماً) وحبيته أيضا لأن كان بيضرب الإنجليز وإحنا كنا ما بنحبش الإنجليز...

و كنت بحب غاندي لأنه راجل عمل بكلام عمر بن الخطاب... كان عمر

يقول... «كيف أرعي رعيتي وأنا لا أحس بإحساسهم» وكان ينام جنب جامع وعلى حته حصيرة... ويعيش زي الناس.. وكان غاندي كده رغم تخرجة من أكبر كليات إنجلترا.. يسبب كل العاجات دي ويلبس اللي هو لابسه ويتغدي ويشرب من المعزة علشان يعيش عيشة أهله... لأن غاندي للجه الواد ضربه والناس ضربوا اللي ضرب غاندي، يقوم غاندي يحط إيده علي قلبه علشان يمنع نزول الدم واليد الثانية علي رأس الواد اللي ضربه يمنحة البركة... ده مش ممكن يكون إنسان عادى...

أما شارلي شابلن... كنت أعتبره فيلسوف زمانه...

والثلاثة شفتهم وظروف شوفاني ليهم... إن لماجة غاندي علشان يسافر إلي لندن علشان يتفاوض عمل له شوقي القصيدة اللي فيها «سلام المنيل ياغاندي.. وهذا الزهر من عندي... وقل هاتوا أناعيكم... إني الصاوي من الهند »... فرحت له في السويس وسلمت عليه وكان مع محمود أبو الفتح.

وشارلي شابلن لماجه يحضر فيلم ونزل في الكونتننتال كنت أنا انحشرت في الصحفيين وسلمت عليه.

وهتلر... لما سافرنا نعمل الوردة البيضاء، رحت برلين وكان لنا سفير اسمه حسن نشأت... قلت له... أنا عاوز أشوف هتلر.. قاللي من بختك الجاليات العربية عاملا له غدا... ممكن تحضر · تشوفه... وكانت الدول العربية كل دولة عاملة أكلها الشعبي وحاطين حواليه البوفية. والحاجات اللي يعدوها مسلياتي الفستق وزي اللب... وحسن نشأت عرفني بيه وكان وجهه جميل لكن مليان جلال زي الست الجميلة الشريفة اللي فيها شيء يخليك تحترمها... وشيء جميل جليل، وبعن لناوكانت، عينيه حلوة جداً... وساعة الأكل جه علي الفستق وبصله كتير وسأل واحد فقشر هاله... لغاية ماجه عند اللب وجه واحد يفتح لباية بشويش جداً ثم في الأخر طلعوا له لباية فمات من الضمك.. فسألت حسن نشأت بيقولوا إيه ياباشا... قال بيقول لو العرب حايضيعوا وقتهم في الإستقلال زي ما بيضيعوه في نفس اللباية دي مش حايستقلوا عمرهم...

رحنا عملنا «الوردة البيضا» وكان لي فيها ألمان مشهو، ة.. كنا مرة بنسجل أغنية أو أشنين في باريس وجبنا موسيةيين من فرنسا يسجلوا فأنا سمعت بينهم - بين الكمنجات - كمنجة مش مضبوطة مع باتي الكمنجات فقلت ده لرئيس الفرقة... وإذا الدنيا تنقلب... إزاي أقول كده... دي إهانة لكل الموسيةين ولرئيس الفرقة... ولقيت الفرقة بنلم الألات بتاعتها ومش ناويين يكلموا التسجيل... فأنا رحت لرئيس الفرقة وجبت مدير معامل أكليير اللي بنعمل الفيام فيها وقلت لهم أنا مستعد نقيس الكمنجات واحدة واحدة إن طلعت أنا غلطان أعتذر لهم وببقي لهم حق يقبلوا الإعتذار ويكملوا التسجيل... أو مايقبلوش الإعتذار ومايكملوش التسجيل... ورئيس الفرقة وافق وأجري بنفسه الاوزات بتاع الكمنجات ويتضح إن فعلا إحدي الكمنجات مش مضبوطة أو مش مدوزنه وتم الإعتذار لي وأصر رئيس استوديو أكليير إنه يكتب الواقعة دي في دفتر زيارات الإستوديو... ومكتوبة الأن في أكليير فيلم... عباء ناني سنة ٢٤ موسيقار مصري وهو محمد عبد أكليير فيلم... وقد فعل.... ه

كان معانا تخت فيه رياض السنباطي عواد ومحمد عبده صالح قانون وجميل عويس وكامل ابراهم كمان وناياتي عزيز فاضل... بعت لي بشارة الفوري علي بيضا جواب وكانت والهوي والشباب عمانا بنسجلها علي اسطوانه. وكان باعت لي دمفنه علم الغزل وطلب مني أسجلها مع والهوي والشباب وكانت الرومبا لازم تستحمل لها الماراكاس وحاولت اني أخضع رتم الماراكاس... عاولت إني أغلي عازف الماراكاس يعزف اللمن بتاع دجفنه ولكن لم يتسع ضربها مع الموسيقي الشرقية فقلت للرجل أنا أمسكها... وطلبت بطانية وقلت لهم لغوني وقعدت أمام الميكروفون وغنيت... وهي الأغنية الوحيدة اللي ما فيهاش عود وخدتها معايا ورحت باريس... وصممت إنها تطلع في الغيلم... وعملنا لجنة علشان نركب الأغنية ودخلناها في الفيلم علي مسئوليتي وركبت بالعافية ... وكان كريم يهرب من السنكورن ويبعد عنى... وتصور مناظر خارجية... وكان دايما يهرب من السنكورت.

اندمجت في السينما وتقريباً انقطعت لها تماماً وغويت الحكاية دي ورتبت كل سنتين فيلم لأنه له الجمهور قليل بالنسبة للسينما..

واندمجت في الأغاني الصغيرة ومقدرتش أخرج منها وابتعدت عن الغناء المسرحي... يعني بدل ماكنت أعمل حفل كل أسبوع أو عشرة أيام... بقيت كل شهر... كل شهر ونصف.. كل شهرين...

واندمجت في السينما ولقيت إن السينما إنتشار ... يعني أبقي نايم في بيتنا في العباسية ورجلي في شمال أفريقيا أو في العراق أو في لبنان... يعنى شيء خطير يعنى اندمجت وحبيت الأغانى القصيرة.

على إيه بتلومني ... كان أجمل يوم ... يعنى عشت في مناخ مختلف خالص عن المغنى اللي كنت عايش فيه، والأغاني اللي طلعت بعد كده تلاقى فيها هذا المعنى... وبعد ما خلصت من هذه الفترة كان لازم ابتدى بحاجة جديدة خالص... لاهي... ياجارة الوادي ولاهي... في الليل ولا هي كسمان ... بلاش تبوسني ... ولا إنسى الدنيا ... كنا وصلنا لسنة ٤٠ «الوردة البيه في اتعلمت في باريس... لكن مش كل اللي في الفيلم سافروا باريس.. كريم حب يوفر.. عمل شوية حاجات هنا... واللي سافر دولت أبيض وسليمان نجيب وأنا ومحمد كريم ومراته... وأنا كنت بنزل في قلب باريس في أوتيل له قيمة خمسوصاً بعد ما مات شوقي... وكان محمد عبد القدوس وكريم قاللي لو رحت ونزلت في باريس الشغل مش حايمشي لإن الجماعة اللي جايين معانا حايحسوا ان صاحب الشغل قاعد في باريس ويسهر ومش عارف أيه... فلازم تنزل معانا جنب الشغل... ونزلت أنا مع سميرة خلوصى وكريم ومراته وماكنتش مبسوط لكن تعملت علشان ما يحصلش قلق في العمل... وكنت أجلس أنا وكريم في علمل السيناريو وكذلك في العلوار... وكنا بنتهادل ونتخانق علشان ناخد أحسن حاجة..

«دموع الحب» كانت ماجدولين للمنفلوطي... أخذنا إذن من ورثة المنفلوطي وأردنا ندخل عنصر غنائي... فدخلنا نجاة علي... وكانت نجاة في ذلك الوقت وشها جميل جداً لكن كانت بدينة وزنانة... واشترطنا عليها تخسس نفسها ٣٠ كيلو وكانت واخدة ٣٠٠ جنية وكان لوزادت عن

الوزن اللي اتفقنا عليه كان كل كيلو زيادة بـ ، ا جنيهات خصم من أجرها... وعملنا عليها ستار حديدي لما راحت معانا باريس... وكان كريم عاملها ريچيم... لا تخرج عنه وكانت تأكل علي الغدا معانا حته لصم مشوية وباللبل حاجة... بسيطة لكن لاحظنا إنها بتسمن فكان كريم يسألها فتقول أنا معاكم أهه... لا بروح ولا باجي... ويوم وأنا نايم بعد الظهر الساعة ا ولقيت هيمنة علي الباب... والباب راح مفتوح ولقيت كريم ماسك في رقبة نجاة وسادد بقها بإيده ويكاد يختقها وكان في بقها حته جاتوه بالكريمة... تحت الأوتبل كان فيه بتاع جاتوه فهي تنزل نشاور علي اللي هي عايزاه.. وتاكله وطلعها كريم علشان أشوفها متلبسة بالجريمة.

ني الوقت ده كان استوديو مصر علشان الناس تطمئن... أذكر مرة أن اعمل أفلامي في استوديو مصر علشان الناس تطمئن... أذكر مرة أن بعد أن مثلت «الوردة البيضا» ونجع الفيلم وكان ذلك سنة ٢٤ ومثلت أم كلثرم أول أفلامها «وداد» من إنتاج استوديو مصر.. فكر طلعت حرب وكان ذو رؤية مستقبلية غطيرة - فكر في أن ينتج أستوديو مصر في في الميزانية سوف تكون في الميزانية سوف تكون مفتوحة وبدون أية قيود... فرتب إجتماعاً بيني وبين أم كلثوم في استوديو مصر دون أن يعلم أي منا بسبب الإجتماع أو حتي بحضور الأخر.. وفوجئت عند دخولي مكتب طلعت حرب بوجود أم كلثوم وأظن أحد المحمقيين، يمكن مصطفي القشاش بالذات لأنه كان صاحب أكبر مجلة فنية في ذلك الوقت «مجلة الصباح».

وفاتحنا طلعت حرب في الموضوع مباشرة، معتبراً أن ذلك عمل وطني ويخدم إقتصاد مصر ويدعم مركز استوديو مصر الذي كان وليداً في ذلك الوقت...

وقد تجاوبنا معه - أم كلثوم وأنا - ولكن حدث الغلاف عند الكلام عن ألحان الفيلم ... فقد تمسكت أنا بأن ألحن كل أغاني الفيلم.. وتمسكت أم كلثوم بأن يلحن لها ملحونها الذين يعملون معها فطلبنا مهلة للتفكير ... ولكن ما حميلش إتفاق ولم تتحقق فكرة طلعت حرب.

رفي «يحيه الحب» وكان البلاي باك بقي شيء عادي في سنة ٢٩ وطلعت حرب زعل مني إني رحت باريس وقاطعني... فعملت «يحيا العب» في استوديو مصر...

وليلي كانت شيء مهم في هذا الفيلم وأبوها كان اسمه زكي مراد وجانى وقاللي.. أنا عندي بنت اسمها ليلي بتغني.

فقلت له... سمعها لي علشان ألحن لها حاجة.. يعني نسمع!

وسمعها لي ولقيت صوتها ده شيء خطير ... فجبت كريم... وقلت له..
إيه رأيك في الوش ده... الصوت مالكش دعوى بيه قالي لي.. حلو. قلت له.. خلاص ناخدها في «يحيا الحب».

وحطها في «يحيا الحب».. وكان فيه طبعا شوية تروكاچات والطبع هنا ماكنش طبع كويس... فخدنا الغيام وخدنا صورة لكوبري قصر النيل علشان تتعلم- هناك (باك برجتكشن) وغنيت «عندما يأتي المساء، فيها وطبعنا الفيلم هناك في باريس.

لك أن تتخيل شكلي أنا وكريم واخدين ١٢ أو ١٢ أو ١٤ فصل وقاعد أنا وكريم والعلب حاطينها في حضننا ولا نسيبهاش أبدأ... دي حياتنا كلها ومكلفينة الشيء الفلاني وإحنا حاطينها في أوتوبيس ورايحين ببه من محطة باريس على أكلير فيلم.. والناس إتفرجت علينا وإحنا كده قاعدين علي العلب... وطبعنا الغيلم ورجعنا... والفيلم لما عرض نجع نجاحاً كبيراً... وهذا الفيلم اللي أذكره من ضمن العاجات المهمة اللي فيه قبل ما أعمله في سنة ٢٨ ، ٢٩ الأغاني فيه: وأحب عيشست الحرية »... وياوبور قوللي ».. ويادي النعيم»... والديالسوج الثاني اللي بينى وبين ليلي..

يعني كام حاجة كده لهم قيمة... وكان رامي مش موجود كان في باريس.. وأنا رحت أمليف في جينيف.. وأذكر إني جلبت رامي من باريس إلي چينيف عمل هذه الأغاني... عملناها وإحنا في چينيف.

يعني دي من الجاجات اللي أذكرها لأنها كانت مهمة في ويحيا الحبه... وكنت في سبنة ٣٨ و سنة ٣٩.. وبعد كده عملنا ويرم سعيد ٥.

ني «يوم سعيد» لقيت كريم بيقوللي.. أما أنا لقيت حتة بنت معجزة

عندها ۷ أو ۸ سنين... لما تقعد معاها كأنك قاعد مع بنت سنها ٤٠ سنة... قلت له: مش معقول.

قاللي: حا أوريك.

وجاب فائن ولقينا شيء خطير وشيء باهر من كثر ساهى ذكيت وكانت تلاغ في الراء.

فكان غير معقول إنها تبقي بنت الشيخ مصطفي ولدغة في الراء -لأنها كانت واخده دور بنت الشبيخ متصطفى - فتقلنا لها بافاتن يامبيبتي متقدريش يعني تقولي الراء... فراحت قايلة الراء بدون لدغة ... يعني شيء غريب... فهل هي كانت بشقول الاثنين أو قد كده كانت تقدر تسيطر على نفسها... يعنى شيء باهر وخطير... وكانت فاتن حاجة من الحاجات المهمة في ديوم سعيد، وكانت البيت اللي سماها كريم وسميحة سميع ١٠٠ دي كانت بنت رومية من المنصورة وكان اسمها ماري... وبعد هذا الغيلم كانت بتحب واحد ما أتجر على فحرقت نفسها والناس أطلقت وقتها اشاعة، إنها حرقت نفسها على ن حبت عبد الوهاب (يعنى كلام فارغ كده...)... وفي هذا الفيلم أكتشفت هسين السيد، جابه عبد الوارث عسر علشان يمثل دور ومانفعش، ولكنه سمعنا نتناقش في موقف عاوزين له أغنية فقال أنا أقدر اعملها، وثاني يوم جاب واجري اجرى، وعملها حلو... فأنا اكتشفته من أيامها لعمل الأغاني... وعمل بشارة الفوري، «المنبا والجمال، و «باورد مين يشتريك» و دعيشة الفلاح، عملها بيرم التونسي ودي القطعة البنيمة في هياتي من بيرم التونسي وسجلتها اسمهان في (اوبريت مجنون ليلى).

نسيت أقول له إن في «الوردة البيضاء» حته اسمها «النيل تجاشي.. حليوه أسمر »...

حبيت أخد فيها حاجة كورس يعني فيها نيل، فيها فلوكة وحمامة بيضة بفرد جناح.

وأذكر وأنا مسافر على الباخرة كان معايا واهد اسمه وهيب دوس وكان من عشاق شوقي بك، فقلت له.. المتة بتاعة والنيل تجاشي و..

عاوز أدخل حاجة فيها كده.. يعني لو دخلت هيلا هرب هيلا يجري هاجة لو قالها الكورس معايا.

قال... معرفش شوقى يقول إية؟!

قلت له.. أنا مش حاغير في الكلام أنا حاضييف كلمة «هيلا هوب هيلا» ورحت قايلها...

س:- أنا أعرف إنك صورت تصوير فعلي «مجنون ليلي» مع اسمهان.. هل ده صحيح؟!

جا أنا صورتها فعلا لكن لقيت نفسي مش هاضم نفسي بدقن.. فسألت هل ماينفعش قيس يبقى من غير دقن.

فقالوا يعني علشان يبقي متناسق مع خيال قيس وليلي... أنت عبد الوهاب بالذات لازم يبقى فيه تغيير كده.

فبعد ما صورتها رجعت جبت احمد علام وفردوس حسن عملوا قيس وليلي وجبت عباس فارس عمل العم... وكنا قضينا تقريبا سنة ، ٤... ثم جاء فيلم «ممنوع الحب» وحبينا نعمل الفيلم ببطلة غنائية واخترنا رجاء عبده عملت الدور ... والفيلم كان فيه حاجات جديدة كثيرة.. شباب، جبنا ليلي فوزي... كان فيه سامية جمال ومديحة يسري في الأول وأن باقول بلاش تبوسني في عينيا.. كانوا كومبارس وكان فيه هدي شمس الدين يعني فيه حاجات قدمتها للسينما، وأذكر إن أم كلثوم كلمتنى وقالت لى.. أنا عايزة أشوف الفيلم.. قلتلها... طيب.

وأخذتها ورحنا كانت سينما قصر النيل وقلت لها... إيه اللي عجبك في الفيلم قالت... أغنية.. ردي عليا!.

اسمعه غليل الجزار نسيبة واخد اخت مراته، وهو كلمني وقاللي: إنه اللي أنت عملته ده.. أنا إمبارح معت لك حاجة اسمها الجندول. دى حاجة.. مش مزبوطة.

فقلت له: طيب استني باباشا لما تسمعها كمان مرة.

وإذا به بعد شهرين ثلاثة يبوسني ويقوللي.. دا مفيش أحسن من كده الجندول دي حاجة هايلة..

فأنا حسيت يعني إن الإلعام بيدي العاجة قيمة ثانية... وأنا قلت أني كنت بعدت شحوية عن الصفلات ومكانش بقي بيني وبين أم كلثوم منافسة في الصفلات تقرب مش بمعني الصداقة... يعني كنا في بعض الأيام نكلم بعض... راضية عن صوتها.. يعني زي ماتقول... كانت محتفظة بصداقتي أهه... مين عارف يمكن في يوم أعمل لها حاجة كل واحد فينا كان في طريقة ... هي لم تفكر تعمل تطور وأنا لم أنكر أعمل حفلات... وكل واحد ماشي في طريقة ومبسوط وكانت تعبني وأحبها وأتدرها وتقدرني يمكن الشغل مع بعض ماكنش وارد عندي ولاوارد عندي ولاوارد

س:- التطور الإجتماعي...

جن أنا أعتقد «ممنوع الصبء كان تقريبا فيلم كوميدي أو خفيف... وده بالضبط اللي كنا بنفكر فيه.. يعني تبعد عن الحاجات اللي بتعملها أم كلشوم اللي كانت بتعمل أفلام تاريخية وواخدة خط تاني خالص... وأنا كنت مسيال لده وكانت الديولوجات عندي مهممة... يعني ديالوج وإتأخرت ليه... دقيقة... لا دقيقة ونصه... وكملنا ده في رصاصة في القلب بس كان شيء له قيمة تانية معمولة بأساس ولهم... دوراها عمق وفيها تفكير وجدية... والحوار أنا بأعتبره أجمل حوار عمل في الأفلام غصوصاً بتوفيق الحكيم ورصاصة في القلب ده... كان أساسه عندي الصداقة تعني صادقت توفيق الحكيم وعاشرته فترة العرب من سنة ٢٩ حتي سنة ٤٥ فيها أنا عاشرت توفيق الحكيم ونجيب الريماني فالأثنين فيهم خوف زيً... وإنا كنت ساكن في العباسية وكانت هدفا من الأهداف التي تضرب دائما وسافرت أمي وأضتي إلي عزبة كانت عندي ودورت

على شقة في الإيموبيليا... ولما عرفت إن توفيق الحكيم والريحاني فيها سعدت بذلك جداً.

كنا \_انما مع بعض غدا وعشا... وأنا كنت مغرم بتوفي جداً ورصاصة ني القلب كانت حدوته أو رواية من ضمن كتب توفيق مع روايات محيره.. فسألت كريم أية رأيك لو نعمل رصاصة في القلب؟

قال، صغيرة.

ئات: نكبرها.

فطلبت من توفيق الحكيم إنه يفرش القصة الصغيرة دي بحيث تبقي فيلم يعنى ساعتين... وقلنا لتوفيق الحكيم وقبل... بس كان متموف... واهمد أنصاوي محمد ... قال له ياراجل أنت مالك ومال التجارب دي أنت لك مكانتك ولك سمعتك ويمكن الغيلم ماينجحش، إبعد عن المجازفة وخمسوصاً في فنك ... وترفيق المكيم بطبعه مشردد فأة نعناه وعملنا الرواية ... وقسعدت أنا وتوفيق جببت مسعاه متؤلف أغناني في بعض المواقف، يعمل أغاني الفيلم من واقع الديالوج الموجود علشان تبقى من نفس نسيج الفيلم، ومش خارج موضوعه، وجبنا سهير ... اشتفلت معانا في الفيلم ده وهي كانت اشتغلت في فيلم يوم سعيد اللي حاولت تخطف البطل من حبيبته، وجبنا راقية ابراهيم وكانت دي أول مرة... وأنا كنت حريص إن في كل فيلم أجيب بطلة جديدة بريما دونا... يعني وأنا في كل أضلامي ماعيدش بريمادونا ولحدة أبداً.. رغم إن ضيه ناس كان ممكن يتعادوا وفي منتهى القبول عند الناس... زي... ليلي مراد... يعنى ليلى مراد بعد كده عمرت السوق... لكن أنا مخبرتهاش لأن أنا كان عندي هواية الإكتشاف.. يعنى سميرة خلومسى... نجاة على... ليلى سراد... سميحة سميح... رجاء عبده... راقية إبراهيم... نور الهدى... والغيلم بتاء ل كان يتصور في شهرين أو ثلاثة لكن بعد له في سنة أو ستنين... وكان بيتكلف كتير يعنى لست ملاكا تكلف ١١٠ ألف جنية، رصاصة ٨٠ أو ٨٥ ألفا في الوقت اللي كان الفيلم بيشعمل بعشرة آلاف أو خمسة عشرة أو عشرين ألف جنية...

لما جت الأفلام كنا لابد أن نست عيس الموسيقي التصويرية من أي

اسطرانات غربية .. وكان شاغلي أن أحد مخرجا من المكادة بي، ردن هنا جنتني فكرة إني أعدمل منوسيقي للأفيلام بشاعبتي... وبدأت في والوردة البيخياء وأعمل موسيقي.. بدأت بفنتازى نهاوند والناس أحسنت استقبالها وفكرت طيب ليه ما أعملش قطع موسيقية صامتة غير مرتبطة بالأفلام خصوصا إن الناس في الموسيقي العامته اللي عبملتها للأفيلام استراحت للتنفاص من المرسيبقي الأجبيبة ومن الموسيقي التركية... زي البشارف... وعملت بفي.. عزيزة وبذك البلا ... وهاجات زي دي... في هذه الفترة نقول ابتديناها في سنة ٣٥ حتى ٤٠ أو ٣٩ ، ٤٠. خسر عبت من تحلين الألفساظ التي تلحين انهم علس بدأت بالجندول... كان لي صديقي.. مكرم عبيد ومصطفى النصاس وعبد الصميد عبيد الحق... وأظن إن وزارة من الوزارات تالفت عندي في البيت.. وكان مصطفى النداس عندي في البيت فعالب من السرابا أو راح السرايا وطلبوا منه تأليف الوزارة وألف الوزارة... عبد العميد عبد المق دائما لازم نتقابل كل يوم ... وأذكر مرة كنت في الأهرام وكان فيه مكرم عبيد وحرمه... كانت قاعدة تلعب كونكان مع قاسم جودة.... وكان رئيس تعرير وكان كاتب كبير... فمسكت جريدة الأهرام ولقيت نيها قصيدة «الجندول» مش عارف ليه كنت فاكر إن مؤلفها محمود حسن اسماعيل... يمكن لإن محمود حسن.. كان في الإذاعة فرحت ماسك الجورنال وملحنها وقايلها ذي ماهي ولم أغير فيها حرفا واحدا الااللزم اللي جت في الأول وفي الأخر وبين الكوبليهات لغاية ومن ضبع في الأوهام عمره ٤...

كأنها كانت ملمنة وأعطاها واحد اسمه محمد عبد الوهاب... فكلمت محمود هسن اسماعيل وقلت له... أنا قريت القصيدة بتاعتك في الأهرام ولعنتها.

قال لي ... قوي.

قلت له.. بس كنت عايز أقعد معاك نقراها سوا يمكن تحب تغير حاجة.

قال لي.. قريتها فين؟

قلت.. في الأهرام النهاردة..

قال... لأ.. أنا مانزلتش حاجة في الأهرام النهاردة.

قلت له ... إزاي حتى اسمها الجندول،

قال.. لأدي بتاعة صديقي الاستاذ على محمود طه.

قلت له ... أه أنا متأسف.. والله أنا علي محمود طه معرفوش.

قال.. أنا أكلمه إذا كنت عاوز منه حاجة.

قلت له .. لأ.. متشكر قوي قوي أنا اسف .... مع السلامة.

أنا كان لي صديق اسمه وهيب المصري يعرف علي محمود طه قوي... كلمته وقلت له على الحكاية.. قال.. قوي.. ثعالي.

جاني الراجل ووضبناها كما ظهرت كده وغنيتها طبعا زي ماهو معروف وأفتكر الأجر إديته ١٠٠ جنية وده كان أجر كبير جداً... كان الأجر وقتها عشرة جنيهات... والغريب إني لعنت حتي وأنا من ضيع في الأوهام ويمكن في نص ساعة.. لكن الباقي خد أكثر من آ أشهر.. لبه... يمكن لما حسيت بقي إن دي بقت مسئولية ولازم أشطبها.. الأعصاب بقي يعني لو مكنتش كلمت علي محمود طه ومكنتش دفعت الفلوس يمكن كنت خلصتها في نصف ساعة... اللي عاوز أقوله إن الإنسان يمكن لما بيبقي عفوي كده وبمزاجه ومافيش حاجة ملزماه بيبقي منطلق ويقول...

أرجع من كده لحاجة مهمة جداً سنة ٢٤ اللي هي طلع فيها الإذاعة.. فترة مهمة جداً بالنسبة لي أنا بالذات... لأنها فترة غيرت لي حياتي فنياً... لأنها خلتني إنسان مش مضطر أغني في حفلات وكنت لازم أعمل كده ... مش مضطر أغني في حفلات، ومعني كده مش مضطر إني أعمل إلحاح والإلحاح يخليني أمسح مصر... من اسكندرية لغاية أسوان شيء فظيم...

أذكر في افتتاح الإذاعة.. غني فيها اثنين... أم كلثوم و.. وأنا.. وأنا غنيت أغنية عملها لي رامي اسمها وأه ياذكري الغرام و وبكل أسف بعد تسجيل هذه الأغنية مسحت خطأ من الهندسة الإذاعية... وأنا غنيت الساعة التاسعة وأظن أم كلثوم غنت الساعة الثانية وأعتقد إن الإذاعة كانت تطور كبير وتغيير خطير... فالأغنية اللي كنت تحب تعرفها

للناس... لازم تلف بيها مصر في حفلات مستمرة من اسكندرية لغاية أسوان ولكن الإذاعة بتسجل... وتنتقل الأغنية من التسجيل مرة واثنين وعشرة إلى كل الناس دون أي عناء... فأنا فكرت وحطيت في غلدى أن أقصر جهدي وأركزه في الإذاعة.. ولغيت من مخى الحفلات... لأن أنا كان معبروف عنى التطور ... والتطور ده لازم أوصله للناس... أقوم أعمل حفلات ولف بيها كل الدنيا وهو شيء فظيع مزعج وقررت إنى أعتمد على الإذاعة الى حد ما ولا أغنيش في حفلات وإن ده يعجب، أو ده مايعجبش... ليه لأني أنا بقي خدت صفة الكاتب اللي يخش أوضه ويقفل عليه ويكتب رأية في كتاب ويبيعه للسوق... بعجب يعجب مايعجيش إن شالله ماعجب... يعنى مابقيتش بقي مطرب المفلات اللي لازم يروح يغني ويبسط الناس... لأني لازم أخرج ناجح وعلشان أخرج ناجع لازم يتبسطوا... المسألة دي راحت منى وراح منى الفوف... ولذلك تجدني من سنة ٢٤ في تنقلات غليسر عبادية في الأغاني.. والكوال... في القمع والأغاني القمسيرة وبعدين الجندول.. الكرنك... كليوباترا... كل دول خطوات كبيرة في حياتي وفي الوقت ده ماكنشف في حياتي هاجة عاطفية... وابتداء من سنة ٤٤ أو سنة ٢٤ على وجه التحديد كنت في رأس البروكان فيه الحرب، وكان فيه غارات جوية ومتعهد عمل حفلة في رأس البر وكان النحاس هناك ومكرم عبيد هناك.. وأذكر إن جت غارة واضطرينا نوقف الحفلة شوية لغاية مافاتت الطبارات اللي جت ضربت بورسعيد... وأنا كنت في رأس البر أنزل عند محمد التابعي كان ياخد عشة ويعمل لي فيها جناح ركان صديق كبير لى عشنا مع بعض فترة كبيرة جداً... وكان اجتماعنا كلنا مع بعض.. التابعي بحكم انه كان وفدي وعبد الحميد عبد الحق وكل اللي زي دول...

وفي رأس البر أتعرفت بزوجتي اللي تعتبر أمام الناس الأولى... لكن هي مش الأولى هي الثانية... كان قبلها السيدة اللي اتكلمت عنها قبل كده... واللي في أواخر عشرتي معاها أوجدتني في مكان عند واحدة صاحبتها وجابت مأذون عقد عقد ولقيتني متجوز... ومضت لي ورقة

علي بياض أكتب اللي أنا عاوزة... وأنا لقيت نفسي بعد أسبوع برجع لها الورقة بتاعة الزواج والورقة اللي على بياض.. لأني كنت ابتديت أمل بسبب عدم التكافؤ أو ربعا لإني كنت أخذت منها اللي كنت عاوزة من علاقات ومستوي ومعارف... الخ... وطلقت لأني ماحبتش أعيش كده متزوج وده يمكن كان في سنة ٢٤ بعد العشرة الطويلة... وكانت الست دي عندها جهاز مخابرات... فلما كنت أروح اسكندرية في حفلة مثلا ووصلت القاهرة ولقيتها مستنياني في المحطة وركبت جنبها فتقوللي علي كل اللي حصل في اسكندرية لدرجة انها قالت لي... كان معاك واحد اسمه عبد الفتاح سوكة... وفعلا عبد الفتاح سوكه ده لما كنت أروح اسكندرية كان لازم يعزمني وراجل من الأعيان أو من عيلة أروح اسكندرية كان يحبني.. ثم أنت رحت كذا وقابلت السيدة كذا... ثم كذا.. كان. عليها...

وفي يوم كنت في سينما مترو وجاني المدير كان لها مديرين واحد اسمه فتحي وواحد اسمه چورج.. لقيته جاي بيقولي قوم... رحت قايم خرجني من باب جانبي وركبت عربية وركبت جنبه وقاللي أنا جتني معلومات إن فيه ناس جايين وعاوزيين يمرتوك في السينما..

وضعلا بعد كده لقيت ٢ أو ٢ جايين وعاوزين يعتملوا المكاية دي وأعترفوا أنهم مأجوريين من الست دي وده كله وصلني الي القرف والملل والتصميم على الخلاص منها...

رحت رأس البر وأتعرفت بزوجتي الأولي واللي جوزني ليها في الواقع يوسف وهبي. إزاي... هما كانوا ساكنين في عمارة قصادهم... عمارة فيها اسماعيل وهبي اخو يوسف وهبي وإنا أتعرفت بيهم في رأس البر وبقيت أروح واجتمع أنا ويوسف وهبي واسماعيل وهبي وبعدين أخو الست الجديدة دي... إتجوز بنت اسماعيل وهبي فبقت فيه علاقة أكثر بيننا وبين بعض وبقي يوسف يحبي ومش عارف إيه؟!... وبعدين قاللي بافلان... وكان هو متجوز أيامها عائشة فهمي وكانت سيدة ثرية... وعملتله مدينة رمسيس وهو اللي تدخل وسعي لغاية ما تمم العملية... وأذكر قبل كده إن كان يوسف

وهبي كان في البيت اللي فيه وزارة الثقافة اللي علي النيل وانتقل هو مع مراته في البيت ده... وهو عزمني علي الغدا وقاللي أعملك إيه بقي باحمامة (كان يعني بيد لعني بكملة حمامة).

قلت له... أنا بحب البامية.

المهم رحت عنده، والقعدة علي النيل.. عظمية في الظهر... وجت عائشة هانم وهو قال... يامحمد أنا وأنا قاعد كده إمبارح بالليل... (وكان بيقول ذلك باللغة العربية الفصحي... وكنت وأنا قاعد أنظر الي النيل بأشعته الفضية جاءني خاطر موسيقي فقلت له... قول... فقال... فعائشة هانم قالت له... بابوسف مش الحتة دى بتاعة الجنون.

قال لها.. مجنون إيه ياعيشة دا أنا إمبارح وأنا جالس أحملق في النيل بأشعته الفضية... برضه قالت له دي بتاعة للجنون.

وهركرر الحكاية... والأشعة الفضية تاني وهي صممت.. فقامت بينهم خناقة وراح ضاربها علقه ورمت عينيها وطلعت أنا من غير بامية... إقبال نصار أم الأولاد

أو الزواج الثاني

كان فيه حفلة عند اسماعيل وهبي أخو يوسف وهبي... وكانت الشقة قصاد الشقة، وألمموعة تعيش في عمارة واحده زي شقة العيلة... وهي جت الحفلة... وهي كانت متزوجة وأنا ماكنتش أعرف... وقعدنا، بعدما خلصت الحفلة اللي كان عاملها اسماعيل وهبي... كنا زي العيلة اللي ساكنه في سكن واحد. وكان السكن ده اسمه سكن نسيم باشا والشقق اللي خدوها كلهم كانوا عيلة واحدة اسماعيل وهبي وأخت مراته في شقة... ومنهم راغب نصار أبو الست اللي جت الحفلة دي واللي أصبح أبو الست بتاعتي وأتعرفنا ببعض وعبجتني وأنا عجبتها... وهي كانت تعاني من مشكلة مع جوزها... مشكلة عدم تكافؤ أهلها كانوا فلاحين فحبوزوها واحد فلاح... راجل مبزارع... أنندي وبكالريوس صحيح، لكن كان مزارع وهو معجبهاش، .... وهي أمها كانت ست خطيرة أرتيست فنانة تحب الفن جداً... تحب الضحك... وتمب خطيرة أرتيست فنانة تحب الفن جداً... تحب الضحك... وتمب

ابتدیت أروح كتیر عند اسماعیل وهبي وأضحك وأعمل حجة أي حاجة علشان أروح له... فزوجها لم یرضي بهذا، وكان اسماعیل وهبي حاسس ویروسف وهبي حاسس... وكانوا مباركین الحكایة دي... زوجها رفع قضیة... وأنا وكلت عني وهیب دوس إترافع فیها والقضیة (ترفضت... وهي لم تسكت علي واحد رفع علیها قضیة وطعن في شرفها یبقي لازم طلاق... وحصلت علي الطلاق... وعندما طلقت بقي.. بقت مسألة تانیه... لازم أتجوزها..

أنا ماكنتش عندي نية جواز ... ولاكنت بفكر فيه ولا كنت أتمني هذا ... لكن بقي اتمطيت في مسوقف ... يعني اتجسوزت تحت ضسغط ظروف اتحيطت فيها وكان لازم اتجوز.

س:−...

جن.. لأتدخل صبري أبو علم وكان وزير عدل وتدخل عبد الحميد عبد الحق، سعوا لإن المسألة تبقي محدودة، ومتبقاش مادة للصحافة وعملوا الملسة سرية وطبعا النحاس باشا ساعد... ويمكن لو ماكانتش الحادثة دي ماكنتش إتجوزت... طبعا كنت يقدرها كأمرأة جميلة وست لطيقة والإ ماكنتش إندمجت الإندماج ده...

بدأت أحس إنه فيه حياة جديدة حاتصرمني من حاجات أحسن...
حسيت إني ارتبط ارتباطا ماهوش في دمي... يعني حاتفدي بتقاليد...
وأتعشي بتقاليد ولازم أشوف الولاد وطلباتهم وأمراضهم... ولو وعدت
بسينما لازم ارتبط وأنفذ اللي وعت بيه... ولو حبيت ما أروحش تبقي
غناقة.. ولو إني ماكنتش بأحترم التقاليد دي كتير والزيارات دي
كتير، وعدم الإحترام ده كان سببا في وجود نزناز بإستمرار في
البيت... وده كان بيخليني أضيق بالحياة الزوجية... وكنت متصور البيت... وده كان بيخليني أضيق بالحياة الزوجية... وكنت متصور البيت من عبطي - إني كل ما أجيب عيال كل ما أشغلها عني... وفضلنا علي
الحال ده بالشكل ده... خناق وصلح... وهناق وصلح... وهي كانت مخلفة
ولد كويس جداً اسمه طارق وأنا ربيته... وهو مازال يقول لي يابابا...
وكان من أذكي الشبان اللي شفتهم في مصر... ويعمل الآن في ألمانيا

مات خاله علي نصبار مسك أعمال خاله ويتعامل الأن بمئات الألوف من الدولارات ومهندس ناجع جداً...

فضلنا بهذا الشكل وافتكر لما جيت البيت اللي إحنا فيه ده هي جت إختارته هي وأم كلثوم... اللي كانت صاحبتها جداً وهي خدت الشقة اللي تحت وأم كلثوم خدت شقة... وكانت أم كلثوم قررت تسيب سكنها وبيتها... وأنا كنت حاسيب بيتي في الهرم علشان الناموس... وأم كلثوم رجعت في كلامها وأنا مارجعتش بس انتقلت من تحت لفوق..

كان لي مكتب في شارع توفيق استقبل فيه الأصوات الجديدة...
والمكتب ده كان سبب خلافات دائمة... فهي كانت شاكه في العاجات اللي
بتعصل في المكتب... وزي ماقلت فضلت الغيرة تزداد والفناق بضيق...
وكانت كلما ضبقت أزدادت أنا ضيفا لغاية ماجة وقت ماقدرتش.
ساعات الشك والحاجات اللي زي دي تخللي الإنسان يتصرف تصرف
غير طبيعي يعني أنا ما كانتش أتصور إني إسيب أولادي أبدأ... لكن
لما لقيت صحتي ووقتي وفني معرضة للنكد المستمر اللي مايخلنيش
أعمل فن ولا أذوق لقمة حلوة بمتعة... ساعتها جت كلمة الطلاق... لكن
إزاي جت وهانت مانيش عارف! وطلقنا وإفترقنا في هدوء... واللي
طلقنا الوزير حسين أبو زيد اللي كان في وزارة عبد الناصر.

لازم أي واحدة تتجوز فنان، لازم تهيا نفسها الي لون جديد ونوعية جديدة من الحياة... يعني لا يمكن ولا يحق لها أن تتصور إنها متجوزة موظف مايخش عليها الظهر شايل بطخية ولابس طاقية ويقعد جنبها. يعني مرة إتخانقنا علشان سينما راديو... كان فيه فيلم كويس وقالتلي نروح الفيلم.. قلت طيب... بعد كده هيه عايزة تروح وأنا مانيش مهيأ.. يعني والموده بتاعي أو المزاج بتاعي مبقاش نفس المزاج اللي كان ساعة ماقلت طيب... وكانت خناقة وكانت يمكن حتعجل بالنهاية... لا لازم تعرف إنها متزوجة من فنان وإن الفنان ده دايما مصودي أي بمزاج ... ولازم مسزاج الفنان يكون هو الأولي بالإحستسرام والتقدير..

س:...

لا هي ماكانتش قصة حب ملتهبة.... وإنما كانت قصة إنسان عاوز يخلص... بيغلفم... وعاوز يحط نفسه في واقع جديد مايقدرش الماضي يشده منه... وأنسا أتصبورت إن الخلف حايحد مسن اللي فات ومن اللي جاي....

س:...

الملابسات مش حنقدر نقولها.. لكن المهم إني بعد ماتزوجت... وإنى تزوجت برغبتي وعقلى وإن الشخصيات كانت متعادلة فهى من عيلة معقولة ومع ذلك ضفت بالزواج وانفصلت بعد ٨ أشهر .... ولما انفصلت عرفت الزرجة السابقة أنني في ضيق فحاولت تقرب مني ... ورجعت الى وحدتى من بعد ما كنت عايش في الهرم جنب عائلة الزوجة الجديدة واستمناعتيل وهبي ويوسف وهبي... رجمعت تاني بيستي اللي في العباسية... وجت الزوجة اللي بتحاول دي جددت لي البيت بالكامل علشان أحس بالراحة... ولكن أنا عييت فرحت حلوان... وكانت الست دي هي اللي بترعاني... ولقيت الست اللي أنا خلفت منها ابنتي عيشه إنها تيجي تزورني في حلوان وجايبة معاها بنتنا عيشة... أنا شفت عيشة وانهرت انهياراً تاماً... رجعت بلا قيد ولا شرط ولا أي تفكير لأنى حسيت بحاجة بقى ماكنتش حسيتها ولا عرفتها... الأبوة... وكانت الحكاية دي مش ممكن إخفاؤها عن السيدة الأولى وكتبت الصحف كلها مصطفي أمين وأخبرين عن رجوعي الي زوجتي المهم أنا لما شنفت الموضوع كده عرفت النحاس وعرفت مكرم وعبد الحميد عبد الحق في حياتي على طول وعملت سهرة في البيت اللي كان بالصدفة في الشارع بتاع استوديو مصر في الهرم... وهذا البيت كان معروفا إنه فيه عفريت وأمنت بالحكاية دى لأنى كنت كل ما أنام أحس برجلين زي خروف... ذي معزة... شيء من هذا القبيل إزاي ماعرفش... وكان فوق منا بنسيون وكان في البنسيون ده تيجي ملكة مصر تقابل حبيبها هناك وكان ده معروف!!... عشت في هذا البيت مدة كويسة وبعدين خدت بيت تاني... وكان أصحابي أغلبهم سياسيين ليه ما أعرفش!... يعني كان من ضمنهم ابراهيم عبد الهادي... وحافظ عفيفي... وأذكر

برضه إن ابراهيم عبد الهادي دوروا عليه لغاية مالقوه عندي وخدوه رئيس الديوان الملكي.

محمد صلاح الدين وعبد الحميد عبد الحق لدرجة إن لما كان يحصل خلاف بين مصطفي النحاس وعبد الحميد عبد الحق... كنت أنا اللي أتدخل علشان أصلح بينهما..

وحصل إن عبد الحميد عبد الحق كان وزير أرقاف وكان حصل فجوة بين الوقد وبين الملك... والوقد قرر مقاطعة الملك وحفلات الملك، وسري القرار علي الوزارة كلها والملك جه في رمضان وطبعا كانت الأوقاف كانت تدير الأرقاف الأهلية والأوقاف الملكية... وكان الملك بيعمل حفلة للمشايخ وشيخ الأزهر (شيخ الإسلام)، وضروري طبعا إن وزير الأرقاف يبقي موجود بإعتباره رئيس كل دول... فعبد الحميد قاللي يافلان إحنا واضدين قسرار بكذا وأنا مش عارف أتصسرف إزاي... لورحت الحفلة مصطفي النحاس حيقوم ويقعد وده راجل صعب.. ولو مارحتش مش معقول إنه يبقي ملك البلاد عامل حفلة للأرقاف والأوقاف دي بتاعته هو وأنا ما أرحش... قلت له طيب أعمل إيه...؟

قاللي روح أنت وجس رأي النعاس... ورحت... الباشا فين... قالوا بيملي، طيب ودخلت قعدت... وهو خلص صلاة يقر الورد اللي بيقال بعد المسلاة بالطيف... بالطيف... بالطيف... وهو كان رجل زكي جداً مش زي الناس ما كانت تشيع عنه... فهو حس إن أنا جاي علشان حاجة...

جيت أنا جنبه وقلت ياباشا عبد المميد عبد الحق بيسلم عليك... قال: يالطيف...ن يالطيف قلت... يعني حفلة الملك... بيستأذنك يعني يروح... فرفع صوته بحدة: يالطيف... يالطيف... أقول مايروحش يوطي صوته: يالطيف... يالطيف... لكن بالراحة... أقول.. لكن برضه ده ملك البلاد... وأظن أحسن يروح.. فرفع صوته: يالطيف ويالطيف... يمكن تبقي مبسوط ياباشا لو مرحش... بهدوء: يالطيف ويالطيف.

رحت خارج سلمت علي زينب هانم وخرجت.. فلما رجعت لعبد الحميد عبد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد الحق قاللي قالك إية؟!...

قلت.. بالطيف. وبالطيف وبالطيف...

قال.. يعنى وافق..

زعقت رقلت: بالطيف وبالطيف...

قاللي. يعنى رفض...

خفت صوتي وقلت.. بالطيف وبالطيف.

قال لي... والله قالك إيه؟١

قلت: قاللي كده... عاوز تروح أنت حر مش عاوز تروح أنت حر... راح... وحصلت أزمة وكانوا عاوزين يفصلوا عبد الحميد عبد الحق من الوفد.. وكلنا تدخلنا ومكرم باشا تدخل وفهموا النحاس انه كان غير معقول إنه مايروحش وإن إحنا لما ناخد خطوة كويسة... ليه لأ وده مش حايضرنا...

فيه كمان نشيد لما عقدت هذه المعاهدة.. كانت سنة ٣٦ إذكر إن عملت نشيد للمعاهدة وقلته في السرايا قدام الملك وكل الوزارة والناس... كان بكورال يتكون يمكن من ٣٠ أو ٧٠ فردا.. وكان دي أوامره يتعمل فيها نشيد يمثل هذا الكورال. وأذكر أن كان معانا واحد اسمه مصطفي العقاد وده كان ابن محمد العقاد وحط في مخه إنه يعني ياخد حاجة من الملك فاروق... نشان ولا حاجة... فقرر انه عند قفل الستار يضرج من الستار ويقول يحيا الملك فاروق... يعيش الملك فاروق... يقوم يلفت نظر الملك فيسأل مين ده ويديله هاجة وكان يضرب رق كويس... وعمل كده وأول ما قفلت الستارة خرج وقال فليحيا الملك فؤاد – والعقاد وكان عنده لازمة عصبية تخليه يفهق – فلما غلط يفهق ويقول... هأ لا فاروق... هأ... لأ فاروق... وهكذا...

وكانت النتيجة طبعا إن ماخدش...

س:...

يعني الجراز أنا كنت هايبه لأسباب... يعني حتى حرية القعاد في البيت.. يعني حتى حريتي إفرض البيت.. يعني حتى حريتي في بيتي ماهياش مضمونة... يعني إفرض أنا مواعد مراتي نخروج نروح في حته... سينما أو عند أهلها... إفرض أنا قمت من النوم عندي خاطر أو عندي حته عاوز أكملها وسعيد بإني

أقفل علي بابي وأعمل ده... طبعا بلا جدال أن هذه السيدة (الزوجة) لن تفهمه هكذا... يعني حتنكر علي حياتي وتخليني أدوس علي كل معني وأروح أو أقعد وآلاتي حاجة مشلضمة قدامي أو حاجة تزعج علي حياتي... يعني الغنان يجب أن يكون كل شيء متاح له حسب حريته ولا أسال، يعني إيه حرية.. أي حرية...

دي كانت مفيش شك من الحاجات اللي تخليني مش مترائم مع الجواز الحاجة الثانية إني أنا كنت متصور إن وقود المغني الست... يعني الوقود اللي يخليه دايما قايد مشعلل... النساء... الفنان اللي متزوج يخلي الستات لا تطمع فيه... يعني الرغبة اللي بتخليهم يقبلوا عليه تروح...

السبب الثالث... الأولاد... إني كنت فاهم إن الأولاد معكن يأثروا علي فني ويخلوني أبعد عنه ولكن ثبت لي ان فني أهم من أولادي، يعني الوقت اللي ألاقيهم حايخدوا من فني أكرههم، أطردهم... يعني إذا دخل علي بنت أو ولد من أولاودي وأنا عندي خاطر أكره الولد أو البنت وانده للخدام وأقوله تعالى شيل الولد ده...

يعني غلط والحاجات اللي تصورتها هي اللي حصلت... يعني زي العرية ... زي الغيرة.. فزوجة الفنان بنبقي لها غيره غير عادية لأن الفنان مضطر يجامل وأنا ما لقيتش لغاية دلوقت الست اللي تفهم إن ده إلتزام فنان وعليها أن تتحمله... يعني الزواج بالنسبة لي مرهق ومتعب جداً... مفيش حرية كاملة... بإستمرار غيره وشك... ومافيش حاجة تزعج البيت وتزعج الفنان قد الشك المطلق في الزواج.

س:... أمثلة...؟

جن لأ.. مرة أنا كنت واخد مكتب في شارع توفيق وكان فيه بنت جاتني بتسمعني صوتها وإذا بزوجيتي تدخل وتشتم ونزلت في البنت دي ضيرب، وهاجت، بإحساس الزوجة...

ومدرة كنت أنا بلحن في «كلده كان ليه» وكنت متفق مع مراتي والبيت إن إحنا حانخرج ونتعشي في ضرستو... وكنت أنا لقيت

مسجل جديد طالع له بالسلك وقاعد أسجل عليه وكنت فرحان فقلت ما أروحش وهي عندت وقالت رجلي علي رجلك وأنا عندت، وهي عندت ووقلنا على الإنفصال..

وبالنسبة للأولاد... مرة ضربت محمد علقة لإنه دخل علي وأنا بسجل وداس على السلك ده فراح ملخبطه فضربته...

س:...

جا يعني نهلة بتقول علي إن الوحي مابيجليش إلا وإهنا نازلين من القطار، وساعة شيل الشنط وتترك الجميع محتاسين وتعمل نفسك مشغول بالخاطر اللي جالك علشان متتعبش نفسك...

ولكن المقيقة ده ماكانش تمثيل... المقيقة إن أي خاطر بيجيني وأنا عيني تبقي علي مناظر جديدة... يعني وأنا في أوتومبيل ومناظر تبعدي من قدمي وأنا في قطار ومناظر بتبجري قدام أو في جبال ومناظر بتعدي من قدمي وأنا في طول مافيه متغيرات أشعر إن فيه خواطر ولازم يجيني خاطر... وبيحصل فعلا إن وإحنا نازلين كان لازم يبقي في جيبي ورق أسطره وأكتب عليه... وكان بياخد مني وقت... ماكانش فيه كاسيت أسجل عليه... دلوقت فيه الكاسيت... معرفش ليه مل أنا باقلد شوقي؟ يعني شوقي أما كان يحس بالحاجة يبقي زي اللي حاجة قرصاه يمشي ويدخل المحل ده ويدخل القهوة دي... ويقلب عند بتاع الفاكهة ده أو بتاع الكتب ده لغاية مايتكون الخاطر... يكتبه علي ورقة ويحطها في جيبه ويرجع لحالته الطبيعية.. أهو أنا كده لغاية ما أبيض الخاطر... أفضل في حيرة وقلق وأنسي كل شيء.. والخواطر تقريبا ٨٠٪

ومرة فعلا مشيت في وسط قضيب قطر ومشيت أكتب الخاطر والقطر على ورايا وأنا مشداري بحد... جاء شيال وزفني من سكة القطر والإكنت مت.

وانتهي الزواج من التركمات دي... أنا كنت مش مستريح وهي كانت مش مستريحة لغاية ماجت القشة اللي قمست ظهر البعير...

س:....

جن لأ... أولادي لا زود وافني ولا نقصوا من فني أبداً... قطعها كنت بحب فني أكتر...

يمكن فيه استثناء واحد... أمي... يمكن حسيت في وقت من الأوقات إنها الإنسان الوحيد في العالم اللي يبقي متكافيء مع فني هو.. أمي... وحتي الإحساس ده مقدرتش أتأكد منه... لكن بالنسبة للأولاد كنت استمتع بيهم وقت ما أحب وبعد كده أبعدهم لأني كنت أحس إن فني أهم شيء... والمفترة دي استمرت من سنة 33 حتي سنة 40 وكانت من ناهية الفن معقولة... يعني ماكانتش باهرة زي فترة «المندول» و فكليوباترا» و «الكرنك» ومش مجدية لأني عملت فيها «رصاصة في القلب» وعملت فيها ولست ملاكا» وعملت فيها أغاني كتير... ولحنت الحانا كثيرة لغيري مثل نهاة ولحنت فيلمين لعبد الحليم وفيلم عنبر وفيلم غنبر

س:...

جن مش عارف، ما أخدتش بالي إذا كانت الست دي قدم خير أو قدم وحش... وأنا ماعنديش إيمان بالحاجات... ولكن مؤمن بأن الانسان لما ينده علي حاجة ويكرر النداء بتجيله... يعني مادام عنده الهواية والموهبة وبينده على الحاجة ويلع عليها بتجيله ده كان إيماني..

وأنا عملت في الوقت ده كمان شغل آخر لعبد الطيم «فوق الشوك» و«قولي حاجة»... وأنا هوي مزيكة بحبها وأنا لقيت نفسي كاتب في مذكراتي هنا بقول... إني لو دخلت علي ناس.. علي فرقة موسيقية مثلا... وكان في هذه الفرقة إنسان معين قتل لي ولد من أولاودي أو أعز ماعندي، وفوجئت أن هذا الشخص يؤدي ماجة فنية جميلة... حاقع وأنهار وأسمعه لغاية ما يخلص وبعدين أموته.. أه... أنا كده... يعني الجمال ياخدني... يعني معنديش جبلة... فيه ملعنون عندهم «جبلة» ينكروا الجمال، وفيه ناس لا ينهار وله أمام الجمال... أنا كده أمام الجمال الفني مقدرش أقاوح...

س:...

فترة المرب أنا قضيت الفترة الأولى في العباسية، والغارات كانت

في العباسية فأنا فأكر إن مرة وأنا نايم جت غارة فنزلوني لأن عيلتي ماكانتش موجودة وكنت وحدى ... ونزلوني في البدروم وكانت غارة فظيعة جداً... لدرجة إن الشمعة اللي عطوها تحت انطفت وحسينا بتغريغ الهوي وحسينا بقنابل مسربت... وأنتهت الساعة الخامسة.. والغارة دي هي اللي خلتني أروح الإيموبيليا... قلت للسواق طلعنى لغاية مانطلع في حته تانية... ويادوب مشينا شوية ولاقيت أثنين من المتطوعين في الغارات (الدناع المدني) وقف العربية ياأسطى... أهلا بالستاذ عبد الوهاب قالولى تسمح وصلتنا وأنت ماشي كده لغاية القسم... قلت أتفضلوا... فطلعوا الأثنين وطلعوا معاهم قفه حاطوها بين رجليهم كده وقلت لهم... وأنتوا رايحين القسم ليه... قالوا نودى القفة دى... قلت فيها إيه القفة دى قالوا قنبلة لم تنفجر... فصرخت يأسطى على وقف فوراً... ونزلت فضلت أجري من العباسية لغاية العتبة الخضيرا... بعد كده رحت مغاغة كان عندى أطيان هناك... وهذه المغاغة يعني يظهر الفن بيعلم الصبر ... بلد كلها ناس بزعابيط زي عسر الجيزاوي ورجليهم حافية... ولا فيش أي شيء من المدينة... وهناك ألعن إبه؟! وأنت وعن ولى وزماني، شيء ملوش دخل بمغاغة خالص... يعني الفيد تماماً...

س:...

جن الشيخ حسن شاف العرب وأنا كنت عاطم فلوسي في بنك مصر 3 الف جنية والألمان حايخشوا ياخدوا كل حاجة... فالشيخ حسن قال نشتري بيهم حتة أرض واشترينا في يومين...

طلعت باشا حرب كان راجل.. شيء خطير جداً... وكنت أعرف إنه لا يكذب بتاتاً، وفي يوم سكرتير البنك قالي الباشا عايزك... فرحت دخلت عليه فضل سايبني شوية كده وبعدين قالي إزيك يامحمد..

قلت.. الله يخليك ياباشا.

قالي... ياخويا أنت جيت هنا في يوم كذا وسحبت الفلوس بتاعتك ودينها فن؟

قلت... ياباشا أنا اشتريت بيها أرض.

قال: أثبت لى...

قلت له.. حاضر... رحت جبت له العقود وأحب أقولك إن أنا لوكدبت عليه كانت حياتي معط لعت حرب انتهت الى الأبد...

نسيت أقولك إن أنا لما سحبت الفلوس جبت الشيخ حسن (أعمل إيه خايف عليهم وخايف أحطمهم في بيت) جبت الشيخ حسن وجبت قماش زي مايكون حزام، وبقيت أحم كل ألف جنيه في لغة مع بعض، وربطت وسط الشيخ حسن ومنعته من الفروج أو الدخول لغاية ماقالي ... ياأهي ماتاخد المصيبة دي أنا لا عارف أصلى ولا عارف أخرج ولا عارف أقعد... خد فلوسك وريحني ... وطلعت حرب ده كان لا يجب الكذب أبدأ، وكان له ناس يثق كنده لإنه توسم فيهم شيء... في يوم عنزف احتمند سالم وعجبة أهمد سالم.. شاب كويس ونشط ونظيف ومتعلم... مديراً لإسترديو مصر... والوظيفة دي كان يتمناها أي بك، مرتب كبير جداً، مركز كبير، حاجة جديدة وعينوا فيها ناس كويسين قوى... يعنى منهم هسين سبعيد أين مجمد بأشأ سعيد مثلا عبد الخالق صادق كأن وكيل حربية وعملوه مدير استوديو مصر... وحاجات كده... وجه وقت على طلعت حرب في الشتاء كان يروح حلوان وكان يحب يقطر فول من عند واحد أسمه أبو ظريفة وكان طلعت حرب مصري من اللي لا يأكل الإ طعمية... بدنجان مقلى.. جرجبر... بيض مقلى... عجة... هره كده... وكان أهمد سالم يروح له يقعد معاه من الساعة ٧ أو ٨ إلى الساعة ١١ وسروح استوديو مصر.. قاله باأحمد ابقى بكره هات لي معاك شول من أبو ظريفه.. جه أهمد سالم تاني يوم نسي... فأول مادخل علي طعلت عرب قال له... جبت الفول باأحمد.

قال.. طبعا ياباشا.. ونزل علي الخدامين إداهم جنيه وقال لهم هاترلي حالا فول مدمس دلوقت من أي حتة...

الفول فين؟ الفطور فين؟... حاضر ياباشا.. المهم الفول جه وبدأ الباشا ياكل... فقال لأحمد سالم.. الفول ده من أبو ظريفه؟!

قال له.. أبوه باباشا.

قال.. لأ... القول ده من حلوان.

قال له.. أيوه ياباشا أنا أسف أنا نسيت القول ومقدرتش أقولك إني نسيت - تاني يوم كان في الشاعر مقال من استوديو مصر...

نرحت الإيمويبليا وعشت مع نجيب الريحاني وعشت مع توفيق المكيم الفترة بتاعة الحرب كلها وبعدين انتهت الحرب...

س:...

جد: كنا مؤمنين أنا ونجيب الريحاني وتوفيق الحكيم بأن فيه واحد اسمه مصطفي القشاش راجل مخرج يمسك التراب يبقي دهب وينجع بلا سبب... ولافيش أذي أبداً يوصل له... وكنا نعزمه أهياناً وييجي يتغدي معنا... ونجيب أكل وحاتي ونقعد مع بعض وكنا قاعدين نتعشي، وفجأة حت غارة وكنا كلنا مؤمنين إن مافيش حاجة حاتيجي علي مصطفي القشاش وإن أي واحد حاياخد مصطفي القشاش علي حجرة مش حايجراله حاجة وقعدنا نتخانق علي مصطفي القشاش... لكن قعدتنا كلها كانت قعدات فنية... يعني الريحاني كان يحب المغني... توفيق كان يجيب اسطوانات أجنبية... ونقعد جلسات فنية جميلة... ماهياش موجودة الأن... وحصل في الوقت ده «غزل البنات» سنة ٤٩ ماهياش موجودة الأن... وحصل في الوقت ده «غزل البنات» سنة ٤٩ غيره... فجمع نجيب الريحاني ويوسف وهبي وليلي مراد وأنور وجدي فيحمد عبد الوهاب في فليم واحد... في الوقت اللي كل واحد من دول لا بيعمل فيلم تنقلب الدنيا...

س:..،

جاأنا أخاف من الطيارة لأنها غير معقول وأنا لا أتخيل نفسي في مندوق فوق، اللي مخليه مايقعش السرعة بتاعته، وحاجة ملهاش رجلين... لوهب يقف مش حايسند على حاجة، حايتسند على القرافة مباشرة، فمخي ماكنش يعي هذا أبداً... وأنا ماركبترش الإلما عبد الناصر شخصياً كلمني... ودي حاجة هامة جداً.. وبعد كده مافكرنش أركبها... مافهمتهاش.. أبويا مافهمش إزاي أنا أركب الميه، وأنا مافهمتش إزاي أركب المهواء.

كان فيه حاجات زي «علي إيه بتلومني» و«كان أجمل بوم» و«علشان

الشبوك عداللي في الورد ع... بعيد مساهميدت من والجندول و وكليوباترا ع... وكان يدخل ضمن الأغاني القصيرة دي دحياتي أنت وكان لها شنة ورنه أيامها ووأنت أنت ولا نتشداري ودخل فيها حاجات ثانية مهمة والجيب المجهول و والفن و وتراعين قيراط ع... الأغنية الوطنية من زمان من أيام دحب الوطن فرض علي ع... وإلا ما الخلف و يونس القاضى عملها لى...

س:...

جاأي فنان يحب الماجات الفنية ... يعني لو ادوني ألف جنية أو الفين ودي كانت حاجة كبيرة .. وأنا كنت أحب إدارة نفسي وعملت شركة كايروفون سنة ٤٥ وكنت أنا الشريك الكبير ... وفي كايروفون أنا جبت أم كلشوم يعني ماكنتش راجل تاجر أناني ... كنت أقدر في كايروفون ماجبش أم كلشوم ... ماجبش فريد الأطرش .. ماجبش عبد الحليم حافظ وجه وغني ورفضوه رفضاً باتاً وقبلوه علشان خاطري وبعدين ندموا وعرفوا إن عبد الوهاب جاب لهم حاجة مهمة ... ومن إدارني لنفسي مثلا إني معملتش في حياتي حقلتين ورابعض لإن من طبيعتي إني لما كنت أعمل حقلة أفضل لتاني يوم مانامش ... وكنت ورا بعض لا يمكن .. ولما كنت أسجل أقعد يومين ما أكملش حد ولا أخرج ولا أرهق نفسي بأي شيء ولا أقابلش حد أبداً ... وأخرج من أي حقلة أقعد لغاية الماشرة ...

وكايروفون كانت سنة ٤٠. لكن كانت لي أفلامي وكنت أشارك في الإداريات لكي أخدم فني... زي مشلا ما عملت الموسيقي المسامسة وحسنت فيها... وبعد كده نجعت.

س:...

جن إذا كنت عاوز وقائع أقبول وقبائع... بعني حفلاتي كانت دايما ستات، وياستات طلقوا من أزواجهم لأنهم بيسمعوا وبيحبوا عبد الوهاب... والراجل يغير من عبد الوهاب. الملك مثلا في يوم كلمتني ليلى مراد وقالت لى أنا عاوزاك حالاً.. لبه؟ حالاً ليه؟... حالا... وهي

كانت تعزني جداً... وقالت أنا إمبارح فات علي واحد اسمه بوللي وقالي إن جلالة الملك عاوز يشوفك وتغني له حتة.. فقلت له... طيب. ورحت ودوني حته لقيت فيها الملك، سلمت عليه وبست إيده وغنيت حته، فيص لي الملك كده وقال... باليلي... قلت: أفندم ياجلالة الملك... قال: بيقولوا عليكي بتحبي عبد الوهاب! يابوللي... عبد الوهاب بكره كده، وشاور علي رقبته بمعني الربح... وقالت يامصيبتي يامصيبتي.. إلحق شوف إيه الحكاية، ده راجل مجنون.. قلت وأنا حاعمل إيه؟

وراحت مروحة...

جبت أنا عبد الحميد عبد الحق وحكيت له الحكاية وقلت له صحيح الراجل ده ممكن يعمل كده...

قالى: معرفش لكن ده راجل مجنون...

قلت: طيب وحاأعمل إيه..

قاللي.. أُهْتَفَى... قلت أَهْتَفَى فَينَ؟.

قال... اختفي عندي في أبو قرقاص.. تعالي أقعد عندي ولا تقوش رايح فين... عشرين يوم ولا خمسة وعشرين يوم ولا شهر... لغاية الحكاية دي مانتهي ورحت وقعدت عندهم ولبست زيهم زعبوط أو لبدة وهو نبه على الجميع محدش يجيب أي سيرة...

س:....

جن أبدا هو زي أنت ماقلت.. كان بيغير جداً وماكنش يظهر قوي من ناحية الستات وكانت دي عملاله شعور غريب...

طيب مين اللي في البلد بيحبوه الستات بمكم فنه وبحكم حفلاته... عبد الوهاب فكان يكرهني لدرجة إن الوفد حط اسمي مع أسم يوسف وهبي في اللي ياخدوا بكوية، فأعطى ليوسف وهبي وشطب اسمي... واللى قالى المكاية دى أحمد باشا حسنين وكان رئيس الديوان...

س:-...

جن- فاروق... كلنا كشبان نحب مصر... كان فيه معلومات بأن فاروق يكره الإنجليز وكانت الحكاية دي بتبسطنا جداً... وجه فاروق وكان أجمل شاب في الوجود... أناقة جسم - عينين... جمال غير طبيعي

لدرجة إنه لماجه وأظن في سنة ٢٦ أنا كنت رحت الكونتننتال علشان أتفرج على الموكب... أماجه في العربية المفتوحة والطربوش الأحمر اللي يجنن وحييناه والناس فتنت بيه، لكن مافتش وقت طويل إلا وتغير إيماننا به... وتناهب الي سمعنا إنه بيلعب قمار وإن مصالحه الضاصة عنده كانت مهمة جداً... وبدأ يظهر في ٢... وابتدأ شكلة هو بتغير وجسمه بقي ضخم والناس فقدت حبها له...

وده كان قصاده، سمعة عبد الوهاب وإحساس السيدات بيه، فهو ان يكرهني زي ماقلت وده شيء طبيعي خصوصاً لفنان... يعني قلتلكم عن غاندي وإني حبيت غاندي.. فهل أنا شفت غاندي... لا أنا حبيت المثل اللي بيمثلها غاندي والتفكير اللي بيفكره... ومعكن الإنسان يحب واحد من أعماق التاريخ مش لازم يكون عايش علشان يحب... معكن أحب فيكتور هوجو أو شكسبير.. يعني لمالقيت ده مش موجود بالشكل اللي أنا حكيته ده.. وزي كل الناس، حبي له فتر... وفي المناسبات بتاعة الملك عملت فيه «الفن» وعملت فيه «الشباب» ولكن بعد كده بدأت أتكاسل وبدأت زي أي شاب أحس إنه مش هو ده وزي كل الشباب اللي ابتعدوا عنه وحسرا نهم صدموا في حاجة كانوا حابينها...

وابتدأ هو يكرهني جداً وسمعت الحكاية دي من أكثر من مصدر لدرجة إنه في أخر أيامة أو أخر سنتين يمكن سنة ٤٩ أو سنة ٥٠ كنت أنا في الهرم وجاني واحد اسمه اسماعيل شيرين... واسماعيل ده أنا كنت أروح في بيتهم عند أبوه حسين شيرين. كنت أروح أنا وشوقي وكان يعرفني فجاني هو والحكمدار وقالوا عن عيد الميلاد بتاع الملك وعاوزيني أعمل حاجة... فقلت متأسف مش حقدر.. مشغول.. تعبان وبان علي إني أنا بأكدب... والحكمدار كلمني بخشونة... قلت له مش حاعمل في الأول أنا كنت بعمل فيه كرمز لمصر، لكن دلوقت مابقاش كده.

واسماعيل شيرين تدخل لفض الإشكال... ده كان موقفي مع فأروق وكان الشعور متبادل، وده العاكم الوحيد في مصر اللي ماشفتوش ولا سلمت عليه حتى فؤاد سلمت عليه لكن فاروق لأ.......

س:--...

جن لأ... ماخفتش منه لأن العالم كله كان ضده والجو ممهد إن الإنسان يقول وبصوت عالي وممكن يعبر عن القرف اللي ناس فيه.

وخدت حذري وعبد الحميد عبد الحق قاللي ماتروح في حته تبعد عن الهرم.. وفعلا رحت في عمارة علي النيل وقعدت فيها سنتين لحد حريق القاهرة ثم نقلت لعمارة نسيم باشا وكان ساكن فيها اسماعيل وهبي وعلى نصار أخو مراتي يعني بقت عمارة عائلات.

س:....

جن سيدات العيلة المالكة كانو يحبوني كمطرب وفنان ويسمعوني... والملكة نازلي كانت أي حفلة تحضرها بعدما مات فؤاد... قبل موت فؤاد كانت عايشة عيشة الحريم... بعدما مات فؤاد كانت كل حفلة تحضرها لازم أكون فيها تطلبني وأقعد معاها وأغني لها... وسافرت معاها مرة على باغزة واحدة الي مرسيليا وكنا دايما مع بعض... وكان معاها أولادها وغموصاً فايزة..

س:....

جن الإقتباس في المزيكا... بدأت من سنة ٢٨ من وقت وطير يافؤادي وغني و أزدادت بعد إزدياد الوجود... ولما بقت لي شخصية انتشرت لدرجة إن التابعي اللي كان صديقي كتب فن الحرامية وهاجمني بشدة، وأنا لم أرد عليه وأنا رأي إن اللطف والرقة سلاح أقوي من الهجوم... طبعا أزعجني لما صاحبي كتب عني وهاجمني لكن معملتش فيه حاجة.

جب التوازن جه من الخبرة... ووجودي كمستمع بين كبار الناس والأوساط اللي كان من الصعب أوصل لها... وبقيت قاعد مستمع وأفكر في اللي تقال والحاجات دي كلها بتخلي الواحد يوزن نفسه... يعني لما أبص ألاقي نفسي قاعد مع العقاد وطه حسين وشوقي والنقراشي وأحمد ماهر وأنا ما أتكلمش... طيب قاعد بأعمل إيه... طبعا قاعد أوزن وأقارن وأشوف الناس دي كلها بتعمل إيه... وأنا المعاناة عندي كمان كنت بغني

والدروسنتاريا عندي بتجيب دم وكنت ماحاولش أخلص... وأنا نقلت جيل إلي جيل... يعني مجدي ده لو ماكانش سمع عبد الوهاب وحضر عبد الوهاب ماكنش بقي مستعد... للإستماع الي عبد الحليم... فعبد الحليم لقي ورقة مجدي متحضره...

س:−…

جافي مرة قاعد في بيتي في العباسية، في البيت اللي شوقي خلاني أخده، وكان لي جزء خاص في الببت... فأنا في يوم قاعد أشتريت من واحد اسمة أمين الدري جميع الصور لجميع المطربين والمطربات من ألمظ لعبيده الصاحولي إلي كل المطربين والمطربات واشتريتهم بالمجنيها ولقيت الباب بتاعي انفتح ولقيت واحد جايب كرسي وقعد جنب السرير وقاطع علي السكة وقالي... أنا بس جاي اسمعك حاجة... وطلع من جيبه ورقة فيها حوار بين راجل وست وأنا إضتكرت الصوار ده... قلت... إيه ده بافندم... قال لي.. دي المكالمة اللي تمت بينك وبين مراتي بالتليفون أول إمبارح وراح مطلع مسدس...

ودررت علي المجرس لغاية مالقيته وجم الضدامين وجريت لما الراجل المتفت لهم... وفي يوم تاني لقيت فكري أباظة باعت لي ورقة... عزيزي محمد... اللي معاها الورقة دي جاتني وعاوزة تشتغل بالسينما... لقيت بنت جميلة ومعاها بنت صغيرة فشاورت لها قامت.. فضلت أنا أقولها قومي أنت وريني... وبعدين قلت لها حاكلم المكتب يعملوا لك تست... ومشيت... بعد يوم أو يومين دورت في البيت كان عندي حاجات قيمة جداً ومنها ساعة فيها ألماظات ومهداه من واحدة أميرة سرقت، ومالقيتش قدامي غير عمر الخدام اتهمته في العاجات دي.. أنكر.. ماصدقتوش ورفدته... لغاية مالقيت القسم بيكلمني أنهم لقوا المسروقات ولقوا السارق رحت... وأنا منتظر أشوف عمر... لقيت وجه جميل ومعاها بنت صغيرة وقالت لي.. أنا اللي جبت لك من عند أونكل فكرى أباظة..

ودي مهمتها تحجز الشخص لغاية البنت الصغيرة ماتخلص مهمتها... وأنا وساعات كانت واحدة تسلم علي وتروح حاطة ورقة في إيدي... وأنا

المفروض أسلم علي اللي بعدها ... طيب حاسلم إزاي والورقة في إيدي، إن فتحتها حاتقع ومقدرش أسلم وإيدي مفتوحة...

س:--...

جن في الأفراح كانوا يعملوا دايما ليلتين ليلة للرجال وليلة للنساء أم كلثوم تيجي فيها - الأولي أو الثانية - وليلة للرجال عبد الوهاب يجي فيها وكان فيه عائلة اسمها عيلة الجنيدني.. في اسكندرية ولهم نشاط صناعي كبير جداً... من العائلات الوزن... العريقة... رحت أنا في فرح الستات وأم كلثوم راحت تاني يوم في فرح الرجال... وكنت أنا وأم كلثوم متفاهمين يعنى إحنا الأثنين عارفين..

س:−,...

جن لأحصل بينى وبين أم كلثوم بعض الإشكالات.. حصلت مناقشة على نقابة الموسيقين لما حصل انتخابات على نقابة الموسيقين، أم كلثوم رشحت نفسها وأنا رشحت نفسى... فكانت المنافسة قبوية شديدة وقاسية لكن بأدب... وأذكر إن أنا رحت أعمل اجتماع في حديقة الأزبكية وأم كلثوم قالت اللي قالته وأنا قعدت في أخر الصغوف وأنا كان مفروض ما أحضرش أبداً... وبعد أم كلثوم ماقالت كلمتين ولسه حايصوتوا لمبالمها رجت أنا داخل فيصميل بقي والأزعرينة واللي حصلت... وتالت ماتيجي هنا باأستاذ عبد الوهاب تتكلم.. وفشل الإجتماع... وأذكر إن الدكتور الحفناوي وحسن الشجاعي قالوا تعالى نعمل رياسة بين أثنين... أم كلثوم وأنت، وكل واحد يرأس جلسة ونقول الرياسة الشرفية لأم كلثوم بإعتبارها سيدة... ماأعرفش أنا عندت ليه.. لغاية دلوقت منيش عارف... وقلت لازم نمشي عادي وهما كانوا خايفين منى.. ليه؟ لأنهم عارفين إن الشبان المعلمين المثقفين كانوا معابا على أساس التقدم والتطور ... وجانى الشجاعي ... والشجاعي كان راجل، رغم إن جسمه كبير وبيان إنه إنسان جاف وخشن، لكن هو كان نب ماجة جراه كلها إنسانية.

فجالي وقال لي تعرف أنت لو عملت نقيب والله العظيم حتندم... و دَاني يوم حاتقول ياريت... لكن أنت مالك ومال العاجات دي... أم كلثوم مطربة ممكن تقيضي للحكاية دي.. لكن أنت لازم تلحن... لازم نعلم... لازم تنقي الكلمة... وأنت وأنت مطلوب منك كتير... فالي كلمتين كده أقنعوني وسبت الموضوع لأم كلثوم وفعلا استجارت من هذه النقابة واستقالت..

س:-....

جن بالنسبة لفاروق أنا عملت مع كامل الشناوي و أنت في صحتك مرغم وكان ده بداية الإفصاح عن التذمر ولو إني كنت بعيد دائما عن السياسة... وعملت وإلام الفلف علي السودان... وكان ده محل انتقاد لي.. وبالنسبة لفلسطين وكنا في أواخر أيام فاروق متذمرين.. وكان أصدقائي في الفترة الأخيرة – مقدرش أقول علي طول – كامل الشناوي من بعد الأربعينات بعد توفيق وإحسان والجماعة دول وكان في كامل الشناوي موهبة غريبة جداً... هي إكتشاف النجوم... حتى نجوم الطرب والأدب... وناس كتير مشيوا معاه قبل ما يلمعوا زي أنيس منصور زي والأدب... وناس كتير مشيوا معاه قبل ما يلمعوا زي أنيس منصور زي نلميعها.. وكان بالشرا.. عمل وأنت في صحتك مرغم وبعدين عملنا ده تلميعها.. وكان بالشرا.. عمل وأنت في صحتك مرغم وبعدين عملنا ده وراح النشيد – الكلمات – لوزارة الداخلية.. وإذا النشيد يرفض وأنا كنت لحنته وأعتبروا ده تجريح في الحكم القائم وأنا سكت... لكن كامل الشناوي لف بالحكاية دي...

وجاءت الشورة وأنا كنت في إسكندرية.. كلمبوني وقالوا السادات عاوزك.. فرحت.. فقال... إحنا لما جينا لقينا في الأدراج هنا نشيد ممنوع... هل النشيد متلحن وجاهز...

قلت. أه

قال... طيب إنزل سجل... جبت الفرقة..

واتصلت بكامل الشناوي علشان يغير كلمة وأنت في صحتك مرغمه إلى دكنت في صحتك مرغم، ومشي النشيد، وده كان موقف واضح إلا إني كنت مشغول بقضية وطني ويمكن ده راجع لصداقتي للسياسيين الثائرين... النحاس ومكرم... إذا إن الثورة في دمي سياسية وموسيقية... وفنية.

جن أنا حاحمك في المسورة.. أنا ماكنتش منديق لدول بس... لكن إنا قلت لك إنى كنت من الأمراء إلى الشيخ على محمود ألاقي الفقهاء... أروح على اللي كانت المروءه في دمهم الطبيقة الكادحة أو الطبيقة المتبوسطة، أو الشببة فيقبيرة ودى كانت في بيت أمين المهدى... أمين المهدى كان له بيت كبير جداً في باب الخلق.. حوش كبير جداً ومنادر كبيرة جداً... طبعا الحريم كله فوق... وهذا الرجل كان أبوه شيخ إسلام، وأظن كان أصله مسيحي، وعشان كده سموه المهدى... وكان يضرب عود ويعتبر من أمهر العازفين على العود... لا كان يروح نادي ولا معهد ولاحتتت زى دى وكان بيته هو المعهد وهو النادى وهو الملتقى ... ينام طول النهار ويقوم ستة سبعة وينزل على المندرة الكبيرة دي ويجيلة كل من هب ودب... من الوزير الي الغفير كل اللي عاوز يشوف فنان ويسهر سهرة حلوة وجميلة... أو الشيخ على محمود حاتشوف القصابجي حاتشونه... صالح عبد المجي حاتشونه....فتحية احمد حاتشوفها... أم كلثوم كانت أصدق صديقة لأمراة أمين المهدى... كانت تيجى تقعد شوية فوق وتنزل تقعد مع اللي تحت... وهذا المكان وهذه المندرة يقعدوا... كل فنان جاي من حفلة يروح قاعد حاطط قانونه أو حاطط كمنجته ويقعد... سمعنا حاجة باأحمه... القصابجي، إيه أزيك ياقصابجي إمسك العود ده شوف كده... إذا كان عندهم مزاج يسمعوا... مطرب جديد واحد يكون جايبة معاه... ياأمين بك والله ده مطرب بجنن.. طيب خلية يسمعنا... تعالى يافيلان قبول... حافظ إيه... كنا بنشوف فيها جميم الأجناس وجميم الطبقات.. وكان فيهم ناس لهم قيمة... ذكريا باشا - مهران... اللي هو سجل الحاجات بتاعة الشيخ رضعت... ولو مكانش سجلها ماكانش بقى فيه حاجة اسمها الشيخ رضعت، كل الفقهة، كل السييطة، كل المطربين.. وأنا ماكنتش أفوت الحكاية دى أبداً، كل أ، كل يومين تلاتة لازم... وكانت طبعا زي المعرض كل واهد عاوز يوري إيه اللي عنده فكان أمين المهدي ده زي فترينة أو زي معرض كل واحد يحب يبين فيه مهاراته، وكانت الفرصة اللي يتصل عن

طريقها بناس... اللي هما الشعب الحقيقي..

س:−...

جن الناس اللي كانوا في حياتي دايما.. عبد الغني السيد وعبد الحميد عبد الحق... وكان عبد الغني فيه طيبة وفيه موهبة وفيه فن... وكان دايما معايا... ومرة أنقذ حياتي في الشام... بعدين حانقول الحكاية دي... ودول تقوازي عيلة، سنة ٥٧... ناس كتير كانوا في حياتي... توفيق الحكيم كان في حياتي في كل بيت حتى أيام زوجتي القديمة اللي اتجوزها أسبوع... يعني طول المدة كان في حياتي توفيق، وبالرغم من إنه بيشيع عن نفسه إنه عدو المرأة.. لأ... هو لأ.: الراجل الأدبب الفطير المفكر ده كان بعشق الجمال... وطبعا جمال المرأة... وكان يفهم في الست فين ويحكم... أنا الستات بشكل واضع... ويطلع الجمال في الست فين ويحكم... أنا حفلاتي.

وكان الصور ماكنتش قد كده منتشرة فكانوا في المسرح مايخدوش بالهم أو يعرفوه... وكانت حياته معايا... بالنهار نتفدي سوي...

س:--...

جن لأطبعا.. البخل اللي طعلوه عليه مش معقول... يعني مرة طلعوا عليه إنه لما يعدي عليه واحد وهو قاعد علي قهوة يقوم يقف ويسلم علي الراجل علشان ماتعرفش مين اللي قعد علي القهوة الأول... وأنا أعتقد إنه مش ممكن..

أنا رحت مرة عنده في العزبة في البحيرة - الدلنجات - والغير كتير جداً هناك وله الوالدة سيدة جليلة وعظيمة وتكاد تكون من أقدر السيدات، تدير أي شيء كأذكي رجل في العالم، في مرة ضربت أمامي، حداية بالبندقية لحدرجة إني أنا اندهشت، وكانت ذكيه جداً وأنا أعتقد إن ذكاء توفيق الحكيم جاي من أمه..

س:--...

جن أنا شاركوني في الغناء بعض الناس لدرجة إن في معهد الموسيقي طلبونى أنا وأحمد عبد القادر في حفلة واحدة...

في الصفلات ماكانش فيه حد يفني معايا إطلاقاً لإني كنت بقول ٢

وصلات فمكانش فيه وقت.

وفي يوم غنيت مم صالح عبد المي في حفلة واحدة... وكيل معهد الموسيقي اسمه حسن أنور كان عامل حفلة في بيته لأعضاء سعهد الموسيقي، وصالح عبد الحي غنى وبعده أنا غنيت... وأذكر إن يومها لما غنيت... غنيت مش لمجرد الطرب... مكانش في بالي إنى أطرب بقدر ما هو وارد عندي إنى أعمل هاجات غيير معقولة وهي العلم.. وكسر التقاليد وأؤدي حاجات صعبة وأغير نغمات ماهياش في موضعها الأصلي... يعني هبيت أعمل حاجة غير عادية والحمد لله نجحت نجاحاً كبيرا لإن المغلة كان كل اللي فيها ناس من كبار الغنانيين وكل الجماعة... السنباطي والقصيجي والكمنجانية الكبار وعازف القانون كل دول.. وعلى محمود.. ده اليوم الوحيد اللي أذكر إن أنا غنيت مع مطرب نيه مطرب تاني ولكن مطرب تركى... كنت عند الأميار يوسف كمال وكان بيحب الفن جداً... وكان يهوى الموسيقى التركية فكان يبعت يجيبه من اسطنبول واحد اسمه دينر نور الدين وده أكبرمغني في تركيا... وأنا جيت متعهد عمل له حفلة في الأوبرا... وفي يوم كنت عند يوسف كمال فهو مسك الطاميور وغنى... وطلب منى يوسف كمال وغنيت دني الليل لما خليء.

س:-...

جن أه... مطرب ثالث ده محمد بخيت.. ده في الأول وكانت حفلة عند الأستاذ مصطفي لطفي المنطقوطي وكنا نروح بالعشاء ونتناوله في معهد الموسيقي... وكان فيه واحد اسمه محمد بخيت... ده طلع الأول في الأصوات وكان متعلم، وكان في الأزهر وأحب الموسيقي ودخل المعهد وكان متزمتا ويجي يدينا دوروس في تغيير تصيرف الفنان، يعني محبكها قري... فرحنا عند مصطفي لطفي المنفلوطي وطلبوا مني أغني... فغنيت والليل بدموعه جاني ياحمام نوح ويايا... نوح وأشرح أشجاني دا هواك من جنس جوايا » يعني حاجة حزايني كده، وده فرح فلقيت محمد بخيت منتحي كده وقواعد مبوز وقرفان مني بشكل... فلقيت محمد بخيت منتحي كده وقواعد مبوز وقرفان مني بشكل...

بخبت..؟ قال يعني سبي عبده مثلا كان معزوم في فرح ومعرفوش إن ده سي عبده منعوه من الدخول أول مناطلع وقعد عبلي التخت كده راح قايل ليه صاحب الفرح يمنعني وأنا مدعو... شوف الكلام... ومسرة دخل ولقي اسماعيل بلك فراج... فغني «الوجة مثل البدر» أدى الناس اللي يفهموا...

راح تايل ليه مساحب الفرح يمسنعني وأنا مدعو... شسوف الكلام... ومسرة دخل ولقسي اسماعيل بلك فراج... فنفني «الوجة مثل البدر» أدي الناس اللي يفهموا...

وقام الأستاذ بخيت يغنى ومسك العود وقال مبروك .. مبروك يا حبايب مبروك مبروك يا حبايب بلهجة غليظة وقبيحة .. فأنضرب علقة يومها ما نسهاش أبدأ وفي مرة .. كنا نسهر بحاجات كده . جه مصطفي العقاد اللي كان ماسك الشغل وقاللي .. نيه فرح في مصر الجديدة حانمسكة ، وأخذت سبعة جنهيا وحب هو ه يستنكح ، العريس وكان اسعه شكرى فأنا قلت إيه .. فأنا كنت بتعلم دور ه يا مصر أنسك زاد ، فإهنا نغير ونقول ه يا شكرى أنسك زاد ، ونطلع على الأقل بـ . ٢ جنبها فقلت طبب ..

ودخلنا الفرح وقال له أهلاً شكرى بك . حاجة مخصوص علشانك .. بس دي حتتكلف إحنا كنا عاملينها على مصر وفيها النبل بيمشي جواكي والنخل مش عارف إيه ، وحاجات كلها على النيل وعلى الشجر يعنى حاجة مالهاش دخل بشكرى إطلاقا فأنضربنا علقة ولاخدنا اللا جنيهات ولا ٢٠ جنيها .. ا

كان هدفه شرقي بك في السنة اللي مات فيها سنة ٢٧ خدنى ورحنا قرية ومبيف عند سعد زغلول – وكان كل الناس اللي قاعدين حافظ ابراهيم والنقراشي واحمد ماهر كل دول بياكلوا وكان هو بياكل في طبق فيه لوز وجوز وأنا كنت متصور إن سعد زغلول بياكل حاجة غيرنا خالص، وقلت لشوقي بك شوف سعد زغلول بياكل إبه لوز وجوز .. فقال لى : يا حمار ده علشان عنده سكر .

س: - ....

جدأن كنت الصقيقة سخى مع الغرقة ولم أكون ثروة من الحفلات

بالذات لما زودت الموسيقيين مصطفي رضا في أول الإذاعة قاللي أنت جايب بجريدة ولا رية ١٢

أنا ما تغيرتش كتير من سنة ٢٧ حتى أنا كنت أصحى في ساعات معقولة الساعة العاشرة أو الساعة الحادية عشر وكنت أكل حاجة بسبيطة علشان أقدر أتغدى مع شوقي بك ويفوت علي شوقي بك بالعربية ونروح على صولت نقعد .. ويشوف الناس اللي عاوز يشوفهم ويسمم كام خير .. ثم نروح البيت عنده وكان يتغدى معاياً ي الفرندة ولا يتغداش مع البيت أو الحريم .. والحريم بتاعه مكانش ينكشف على حد وكنت أخش أوضتي اللي فيها العود بتعاي أنام شوية هو ما كنش ينام كان عنده كرسى طويل اللي يسموه شيزلونج يتمدد عليه شوية والساعة السابسة أنا أروح أشوف أعمالي في معهد الموسيقي ، مثلا وأتعلم حاجات علمية تربوية مع المدرسين شم يفوت على الساعة التاسعة ، نروح نتعشى في أي رستوران ... وكانت محصورة في ثلاثة سان جيمس والكورسال والحاتى .. بعد كده نروح على صولت تائى ، تكون بقت السعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة نلاقي الناس اجتمعت ، الأدباء يوسف الجندي .. محبجوب ثابت ... النقراشي .. ثم رؤساء الصحف مله حسين في جروناله ، أمين الراضعي في جرناله ، هيكل في الأحرار الدستوريين وبعدين أمر من أمرين .. يا يروحني يا أتحايل أنا على أنى حاخد تاكسى ليه .. علشان أروح أنا بقى لحياتى العادية .. وغالبا أروح بيت أمين المهدي أو الشيخ على محمود أقضى بقية السهرة إلا اذا كان فيه حفلة أو ميعاد مع بيت معين

سنة ٢٢ بعد وضاة شوقي ابتديت بقي اسبتدل الأوقات اللي كنت بقضيها مع شوقي الي الزيارات للأصدقاء أكثر .. بدأت معرفتي بالعائلات أوسع اتعشي هنا أسهر هنا لكن كل ده لازم النهاية تكون حاجة فنية في حتت معينه فنية .. الشيخ على محمود .. أمبن المهدي .. الشيخ رفعت . الشيخ محمود مبيح .. وكان في وسط النهار بدأت أملاه بناس بيجوا يدوني الدروس بدل ما كنت أروح المعهد .. الشيخ درويش الحريري يجي يتغدي معايا وأخذالتواشيح والأدوار .. يعنى فترة بالليل بدأت أملاها القصدات الي قلت لك عليها وفترة الصبح

بالدروس

وإرضاء الناس اللي كنت أحس إن في إرضائهم حاجة مفيده لي .. وما كنتش أقبل عنرومتين في وقت واحد أبداً يعني ما كنتش أقبل عزومتين عشا في يوم واحد أبداً يعني ماكنتش نهم .. بيحث إنى أقبل الخبط برنامجي أو أزحم نفسي ، وما كنتش أروح ٢ أو ٤ سهرات .. لاسهرة واحدة ، وكنت أتعشي في ميعادي عمرى ما خدت عشايين ، أبداً ولا عمرى خدت إنى أخرج من هنا أروح لهنا وما كنتش صحتى أبداً ولا عمرى خدت إنى أخرج من هنا أروح لهنا وما كنتش صحتى أنا بقي أروح بيتي وأنا مبسوط من نفسى ...

وكنت أسمع الراديو وكنت نهم سماع هاجات أفرنجية .. يعني كنت زي القارئ، زي نجيب محفوظ أو توفيق .. يعني أنا لا أتطور إلا قراءة الكتب منذ الصغر زي بتوع زمان .. يعني التسلية بتاعتهم في أنهم يقرؤا كتب أجنبية ... اللي بيعرف فرنساوي يقرأ فرنساوي واللي يعرف انجليزي يقرأ ا نجليزي .. واللي ألماني يقرأ الماني واللي روسي يقرأ روسي انا كنت اللاة بتاعتي إني اسمع افرنجي فكنت ادور على البيوت اللي عندها سيمفونيات كونشرتات كنت نهم أروح البيوت دي اسمع ، أعملها جلسة استماع .. أنا كنت أروح بقي من هذا الجو الي جو بتاع موالد .. بتاع تواشيع .. بتاع أمين المهدي .. بتاع الشيخ على محمود .. تضاد خطير جداً .. ويمكن بعد كده أروح عند واحدة في وش البركة

س : ~

ما عودش الناس .. أنا حرصت من الأول إن الناس ما تتعودش إني أنا أغنى لا .. رايح أقعد معاهم كصديق أخ حاجة كده لا أعود الناس إن عبد الوهاب بيجي علشان يغنى ..

يعني أنا كنت أغنى وقت ما أحس إنى عاوز أغنى

س : ∽ ...

جـ مبرراتي الي تخلينى عارز أغنى جوه صدرى .. لا أحد يشعر بها إطلاقاً .. يجوز يبقي في القعدة وجه جميل تغنى له .. لكن أفرض أنا شايف الوجه الجميل ده لكن صدري من جوه فيه حاجات مضيقاتي .. ده

كفاية إني مغنيش إذا أجتمع الوجه الجميل والإحساس الجميل ، والمناخ اللي يخليك تغني لازم أغنى وده بيبقي أحسن حالاتى .. يعنى لو القمر ساطع وأنا جوايا ضلمه لا قيمة للقمر ، لكن لو الدنيا ضلمة وأنا جوايا قمر حالاقي القمر

س : -- ،،

جدأنا طول حياتي قبل الحفلة وقبل التسجيل عموماً ما أخرجش يومين ضماناً إني ما أخدش زكام أو ما أتعبش أو ما أزهقش ... واليوم الأولاني .. يجوز أتابل فيه ناس ، الأصدقاء خالص اللي زي ما قلت لك .. عبد الغنى - مكرم - عبد الحميد - حاجة زي كده لكن قبلها بيوم لا أتبايل أحد اطلاقياً مهما كان ، ولا أكلش أكل يضبايقني في منحتي بالنسبة لمصاريني أو معدتي أو نومي .. لا أحرص إن الأكل يكون خفيف ويرمها بالذَّات أنام شوية الصبح أكثر من المعتاد .. يعني إذا كنت بصحى الساعة عشرة يسبوني لغاية ما أضرب الجرس ويمكن أزود النوم ساعلة أو ساعتين .. وأقوم يوم العقلة يختلف شوية عن يوم التسجيل بحاجات خفيفة جداً .. يعنى مثلا يوم العفلة بتعشى قبل ما أروح .. مثلاً فرخة مسلوقة وشوية رز وكومبوت تفاح .. وطبعاً اتغدى متأخر شوية يمكن الساعة ٣ أو الساعة ٣,٥ وأتعشى قبل ما أنل المفلة على طول .. الحفلة كانت بتبقى الساعة ١٠ أتعشى أنا الساعة ٩ وأروح على طول اشتغل بيبقي قبلها بيومين أو ثلاثة أجيب الاستاذ عزيز صادق الناياتي « عازف الناي » وده كان رئيس الفرق بتاعثي أفول له إحنا حانغنى كذا ، ويعمل بروفة قبلها بيومين أو ثلاثة على الحاجات اللي حنقولها .. وكان الموسيقيين بتوعي ما بيشتغلوش مع حد غيري مغيش متاعب من أنهم جاينسوا أو يروحوا يشتغلوا في حته تانية ويسقوا في مناخ تاني .. يعنى ما يشتغلوش إلا معايا .. يعني بمجرد إشارة يشتغلوا لكن كنت بغضل أعمل بروفات الوصلة الأولى إيه والوملة الثانية إيه والثالثة إيه أدي المقلات .. وكنت هايما أزود في الفرقة وأعمل إضافة إلى الآلات . ولكن من الآلات التقليدية أما الآلات الجديدة فدخلتها في الأفلام . ولو فرج يبقى نفس نظام الحفلة بالضبط قد يفرق فقط وقت العشاء يبقى متأخر شوية .. وعزيز صادق بيكون

دائم الاتصال بي .. إيه جو الفرح ؟ إيه جو الناس وشكلهم وإمتى نقدر نبدأ ؟ .. وإن كان فيه حاجة يمكن متعجبيتيش يقولها لى والمسرح ، القعدة بتاعتى كويسة ولا لأ .. الهواء

إذا كان فيه حاجة متعبة لي أقول له يدينى حد من أصحاب الفرح أقوله يعدل اللي متخوف منه أنا ولا عزيز صادق .. إذا كان كلشئ تمام خلاص

س: –

جـ لأ زيارة والدتى مكانش لها دعوة بالعقلات ولا بالتسجيل .. كنت أروح لها ي المواسم والأعياد ، ولما توحشنى . وأقرأ قرآن قبل العقلة (سورة يس) سبع مرات حقلة أو تسجيل ... وده طول عمرى .. ووالدي كان يقول د يس لما قرأت له ، وكذلك وأنا على المسرح أتمتم بآيات قرأنيه

س: --

جاقسم الوصلات .. أول وصلة موال ودور .. وتانى وصلة بيبتي غالبا مونولوج و ياتري يا نسمة .. في الجو غيم كلنا نحب القمر و وبعدين تبقي أغنية و الجندول .. النهر الغالد .. الحبيب المجهول و الوصلة الثالثة بثبقي حسب الناس غالباً .. لو كان جو رصين وقيه رجال من المستمعين ومستوى من الثقافة .. أغني قصيدة .. وإذا كان الجو شباب كده أغنى طقطوقة زي و أنت .. أنت على إيه بتلومنى .. مين عذبك ويعنى وصلتين إحنا عارزينهم والثالثة للطلبات حسب رغبتهم.

س:–

جـ لأ مش زي بعض المغني المغني تعريف ، للممهنه ، لكن قد يجوز مغني ولا يطبرش لكن كلمه المطرب تصعل المعنيين يعنى يغنى ولازم يطرب مطرب يعنى على درجة من الاجادة والطرب يمكن اقول أن فيه حفلات همتنى لأن كان لها معنى في حياتي يعنى مثلا زي حفلة دمياط .. دي كان لها معنى في حياتي ، قالوا اللي ما ينجحش في دمياط يبقي مش مطرب .. زي العقلة اللي عملناها في رشيد .. فرحت في رشيد في ميدان سنة ١٥ أو ٢٦ فرحت وأنا متشنج .. وفيه حفله دحتها وأذكرها كانت في الإمام الشافعي وكانت حقله على ذكر ..

غنيت فيها « أحب أشوفك ، على تواشيخ ويمكن الحفلة اللي غنيت فيها « في الليل لما خلي » والحفلة اللي على ذكر دعاني الشيخ التفتزانى ورحت من غير موسيقيين ولا حاجة والناس عامل فرقة يقولوا

الله .. الله .. وأنا أقول فوقهم « أحب أشوفك كل يوم » ملتزم معهم وكانت الحفله دي محل حديث وتعليق وكان كل السييطة هناك .. طيب عبد الوهاب حايقول إيه وازاى .. وفي المولد ده ضم ستات ... اللي هما قرايب الشخص المهيمن علي جاسع الامام الشافعي .. جم وطلعوا فوق وقعدوا مع أهل البيت وطلعتلهم فوق وغنيت لهم .. دي برضة حاجة من الناجات اللي لها قيمة في حياتي أو ذكرى معينة

بىر

جدآه .. برضه حصلي مده فى بورسىعيد كنت بغني هناك وكانت المركة أكثر مما يجب فقمت ودخلت جوه ونزلت الستارة وجه المتعهد وصلح كل شئ ورجعت غنيت

س . --

جيعنى دخول الميكروفون أسعدنى بلاشك .. وأنا مغنيش من غير ميكروفون كتير .. لكن سعال في بعض الصفلات غنيت من غير ميكروفون ولكن ده أسعدنى وأزعجتى لأن الميكروفون بصوت بسيط جدأ تقدر تسمع كل الناس وده في ذاته قصر للصوت لأن الصوت لو لم ينطلق بكل إمكانياته يسيب من مناهبه ولا يسيطرش عليه .. واللي قدرت تتعامل مع الميكروفون ولم تحجز صوتها أم كلثوم لأنها ماكنتش تقدر تجبس صوتها

يعني لما كنا بنروح نسمع الشيخ رفعت في مسجد فاضل باشا والشيخ رفعت ده كان راجل .. كان شئ خطير ، لكن كان لا قمية له من غير ميكروفون .. لأن الصوت الكبير هو اللي له قيمة من غير ميكروفون يمس الإحساس

وكان الشيخ رفعت هو القارئ الفاص لجامع فاضل باشا يوم الجمعة .. وكان كل واحد يروح يسمع الشيخ رفعت ، وكان له عشاق كتير جداً وكل الناس رايحه تسمع .. يعنى لو واحد عنده كحة يضاف يروح الجامع ، لأنه لو كع حاينضرب لأنه بيمسك أفكارنا حتى لا تضيع مناهمسة .. مجرد همسة من الشيخ رفعت .. وأنا قلت لك إنى ما اشتغلتش بالميكروفون ولو انى اكره الميكرفون كتير .. ولو إني اكره الميكروفون مبا احسش انه طالع منى أنا طالع من حتة حديدة ولما الإذاعة طلعت حرصت إنى اسمع الإرسال طالع ازاي ونتائحه إيه ، وبعدين رحت سجلت .. وأم كلثوم رحبت بالميكروفون وكانت تتعامل معاه كويس قوى

س : --

جاأنا عارف وأنت قلت لي مرة إنك سبهرت علي رمبيف البحر وسمعتنى وأنا بأغنى في فرح ابن على ماهر .. وسبت امتحان الليسانس وجيت من اسكندرية سمعتنى في سينما راديو في حفلة خريجي جامعات سويسرا وألمانيا وبلجيكا اللي كان عاملا وزير الفارجية محمد مملاح الدين .. وعارف إنك بتتهمنى بالإجرام في حق المعالم العربي علشان كنت بأرفض تسجيل الحفلات الأخيرة .. رغم إن التسجيلات كانت طلعت وبقت جيدة وأنت النهاردة بتعيد نفس السؤال وبتسأل عن السبب.

أنا كنت دايما أتوخى الكمال وأتوخى الإجادة .. وأنا ما كنتش أحب حد يلاقينى منيش في أكمل صورة أو يلاقينى هزة أو مطب أو غلطة وأنا متصور إن الانسان لما بيعمل حاجة قد يجوز أن يصدر منه حاجة مختلفة ما قولش اللي أنا عاوزه ، وفى الوقت نفسه مكنتش متأكد إن اللي حايسجل يكون أمين بحيث يسمعني الحاجة اللي حايسجلها – قبل ما يسمعها لحد أو ينقل منها نسخة – علشان أشيل منها اللي منيش راضي عنه .. ما فيش حاجة من دي ولذلك لما سجل لى الأخ أحمد شفيق وإزنا نازلين قاللي مبسوط ادينى سجلت لك الحفلة وهو كان في الأول طلب منى وأنا قلت له ما حدش يسجل بتاتاً ، ومنعت جلال معوض وأي شخص تاني أنه يسجل .. فقاللي أدينى .. سجلت أهه ، فما كان منى إلا إني كلمت اللواء اللي قاللي على الحفلة وقلت له أقبض علي أحمد شفيق ما يخرجش بالتسجيل ده .. وفعلاً مسك أحمد ومسك أحمد شفيق ما يخرجش بالتسجيل ده .. وفعلاً مسك أحمد ومسك

التسجيل وأنا رحت مع أحمد شفيق البيت وسمعت وشلت اللي أنا مش راضي عنه وسمحت بإذاعة الباقي .. فهى كانت مسأله خوف وحرص علي الكمال .. وهى ما فيش شك إنها غلطة وساعات الحرص الزائد بيضر زي ماالإهمال الزائد بيضر .. وأنا طول حياتى لو حسيت إن اللي أنا غنيته ده مش طبيعى زي ما أنا عايز ، أتعصب وأخاف ومعرفش أغني فهى خسارة كبيرة لكن ده اللي حصل .. ولا حيلة حانعمل إيه

س : --

جـ لا هو كنا عند التابعى وأم كلثوم كا نت من عشاق رأس البر، وأنا كمان كنت من عشاق رأس البر .. وكنت أروح رأس البر كام يوم وأنزل عند التابعى وكانت أم كلثوم لها عشة والتابعى له عشة وكامل الشناوي كان ينزل عند التابعي .. فمرة جت أم كلثوم في عشة التابعي وقعدنا وكنا ليل والناس عرفت أن أم كلثوم وأنا عند التابعي وفي عست كانت في أخر اللسان وقدامها ساحة كبيرة جداً ولقينا الساحة دي مليانه ناس من المعيفين وقاعدين على الأرض وبيطالبوا إن إحنا نطل عليهم .. ولازم تقول لهم حاجة .. وزي ما قال مصطفي أمين كامل الشناوي عمل حاجة السمها و ياريتنى أكون علي خد الجميل دبانة ) واللي مصطفي بك قاله زي ما إنت بتقول إنه تخيل إن الدبانه دي بعد ما غنتها ام كلثوم وعبد الوهاب كانت أجمل دبانه في الدنبا

حصلت فعلا لكن دي ما كنتش أول مرة أنا غنيت مع أم كلثوم أنا غنيت مع أم كلثوم قبل كدة في أول حياتي في معهد الموسيقي كان سنى ١٢ ، ١٤ سنة ، غنيت مع أم كلثوم عند الاستاذ خيرت المعامى اللي هو أبو بكر خيرت الموسيقي المشهور ، كان خيرت عنده بيت في حته اسمها برضه شارع خيرت ، وكان يحب الفن قوى وكان ملتقى للفنانين زي أمين المهدي بس مش على غيرار أمين المهدي ..لكن كان له يوم يجولوا الناس فيه علي ما سمعت كان سيد درويش بيروح عنده وكان متزوج واحدة رومية

فسرة رحنا وكان معانا طلبة من المعهد .. حسن أنور وصفر على وجت أم كلثوم وكانت تغنى في صالة سانتي وأنا لسه فرحنا وطلبوا

منا إن إهنا نغنى معس بعض وإهنا الأثنين غنينا حاجة كانت وقتها مشهورة للشيخ سيد در ويش اسمها و على قد الليل ما يطول و من العشرة الطيبة وكان فيها .. أدينى بوسه وكمان بوسه .. وفيها ياحدقة.. وشفتى بتاكلنى أنا في عرضك خليها تسلم على خدك .. وكان الشيخ سيد عامل دريتر بينه وبين واحدة اسمها حياة كانت في الرواية .. فبقت زم كلثوم تقول حياة وأنا شيخ سيد .. وده كان إلتقاه . وإلتقاه لم يتكرر وكانت هي لسه جاية ولسه يعنى ما بقلهاش الشخصية بتاعتها .. وأنا لسه طالب .. وقالوا لنا نغني فغنينا ولم تتكرر الحكاية وي بعد كده ..

أنا أول ما طلعت على المسرح مع منيرة وبدأت ألمن تلمين جدى .. اسميه لحن ما غنتش لملحن تاني أبدأ لحنت لمنيرة المهدية حاجة اسمها ه المظلومة أنا ، وبعد كده كليوباتراً .. ثم لحنت لعبد الغنى السيد وهو أراد أن ينفرد بنفسه .. واللي فضلت مرتبط بيه في الفرقة .. عزيز منادق .. ثم محمد عبده صالح .. وأنور منسى ثم سمعت إن عبد المطلب بيغنى .. وجبناه ،وسمعته وغليت بيضافون تسجله ، بتساليني بحبك لينه » يوم التسجيل هل هو لإستوطانه أو لفيلم واحد عندي وتبقي تقالليده زي الصفلات .. لكن كنت بسبجل دايما بعد الساعة الثامنة وما كنتش أتعشى بالليل لأن مش عارف حابتدى إمتى على حسب ما يجي الموسيقيين ، والمهندس والاستوديوا يبقي جاهل ، وكنت أمرن منوبي أفضل أقول أهات تنزينا لصوت وآخد عشايا معايا .. وأنا على عكس كل المصريين لازم أكل قبل الغنى لازم حاجة تمر على حبالي الصوتية .. وكنت أخد معايا رغيف فينو ليه رغيف فينوا لأن التسجيل كان يمتد سامات .. مشر سامات أو اكثر .. فأنا قبل التسجيل بنصف ساعة أتعش إذا فاتت ٢ أو ٤ ساعات ولسه مخلصناش ولسه قدامي ٤ أو ٥ ساعات أقطم الرغيف الفينو نصين وآخذ اللبابة الى جنواه أكل وأغنى واللي علمني الحكاية دي واحد طليباني كان في معهد بلجرين اللي قلت عليه قبل كده وقالي ما تحب تغنى يا تشرب شوية نبيت يا تعمل الحكاية دي .. ففضلت حكاية اللبابة دي . وبعدين أروح أسبهس .. وأنا كنت مدام غنيت أقبعد ٢٤ سباعية منا نمش يقيضل جسمي مهدود كده ما نعشي .. وكانت العاجة اللي بتزعجنى جداً إن اخر نغمة غنيتها تفضل في دماغي تزعجنى وتصحبنى وتزهقنى ٤٨ ساعة .. كنت اسمع حاجة تانية أفتح الراديو أسمع اسطوانه إن النغمة دي تروح منى (بيسموها تونا ليتيه) إنها تروح منى لا يمكن . يروح من مخى .. بناتاً أبداً تفضل تطاردنى لغاية ما يعر ٤٨ ساعة وعلشان كده ما كنتش أقبل حفلتين ورا بعض أبداً

س: --

جاما فيش شك إن الاسطوانات كانت عامل مهم لتقبل الناس لى وللإحتافا، بي فأنا بعد « كيليوباترا » بدأت اسطواناتي تنزل السوق .. وبرضه كان فيه مجلات فنيه بتشير إلي هذا زي مجلة الصباح ومجلة مصطفي أمين فكإن فيها صفحتين بيتكلوا عن أغنية جديدة عاتطلع لا يعلموا هي إيه ، يعني مثلا أنا طلعوا على لما مات شوقي إني عاغني قصيدة أرثي فيها شوقي وهي لا كانت مرثية ولا حاجة دي قصيدة كان عاملها شوقي نفسه اسمها يا ناعما رقدت جفونه وهل كان حيرثي نفسه إنما أهي الجرايد والمجلات كانت بتكتب وده يرد على اللي يتسأل عليه ، والناس خدت القصيدة دي علي كده وكانت بتعيط

س: --

جـممكن زي « يا جارة الوادي » دي طلعت أولا كأسطوانه وعملت دعاية لنفسها في الليل .. مطلعتش اسطوانه قبل ما أقولها وظروفها كانت زي ما قلنا لك بتغنى في ماكينة الناس سمعتها وبعدين فهمتها

ش : –

جاللنافسة الحقيقية كانت بينى وبين أم كلثوم أما الآخرين فلم يمثلوا منافسة بالنسبه لى

س : --

جـ لأ الأولاد عمرهم ما انحشروا في فنى أو حسنوا فيه أو أساءوا إليه أبد كان أهم حاجة فنى .. كان ممكن وأنا الراجل الضعيف اللي يخاف من نسمة الهوى .. علشان فنى كان ممكن أنام على الأرض في استدويو مصر ٢ أو ٤ ساعات لغاية ما استريح وأقوم اشتغل .. لكن فيما يختص بحياتى كان فيه بعض النظام .. بقي فيه زوجة وبيت وأولاد .. وبدأت

الحياة تنتظم ويدخل شئ من النظام على حيات الإجتماعية وليس الفنية ، فضلت زي ما هي زائد حكاية ج الأبرة بقى الحب لله في الله لا تنطبق إلا على الأولاد الأولاد فقط هما اللي الإنسان .. اللي الواحد بحب يكونوا أحسن منه ولكن لا دخل لفني بذلك

س : --

جعلى اسماعيل صادق في اللي قاله.. يعنى هى خبرة وتجربةة جعلتنى أقدر أحكم علي الستات بمناخيرى ومش بس أنا فيه كتير كده بعنى الشيخ محمد رفعت كلنا عارفين إنه راجل ضرير ولكنه قال لي مره تعرف يا فلان إني استطيع إنى أعرف الست الطوة من الوحشة من صونها .. فقلت له مش معقول .. قاللي والله .. فقلت له طسي أنا حجربك .. قاللي جرب .. مش عارف كان فيه مين في تياترو رمسيس ويا يوسف وهبي أو حاجة كده ، وأنا كنت أعرف أختين فيهم واحدة جميلة جداً وواحدة قبيحة جداً فرحت جبت بنوراين واحد للأغتين وواحد لي أنا والشيخ محمد رفعت وواحد اسمه عبد الفتاح حسن أكبر مقاول في مصر لأعمال البياض ، ورحنا وقعدنا وكان فيه واحد بينني وجم الستتين وقصدت إني أكلم الأثنين وبعد ما خرجنا قلت إيه يا شيخ رفعت فقاللي على الحلوة ا

س: –

جـ طبعا أعرف الست الحامل لو ما كانش بابن عليها من شفايفها ومن مناخيرها

س : –

جـمكتب شارع توفيق كان للعمل بيوتى كانت بعيدة ياإما في البعيزة يا إما في العباسية فكنت واخد مكتب في وسط البلد للشغل .. يعنى العن واسمع فيه المطربين وكنت عامل جو للتسلية يسعدنى وسيمتعنى ، ولي أوضة فيها نوتى ولك شئ في مكانه .. عودين تلاته أقابل المؤلفين . ناس عاوزين اسمعهم وكان بتوع كايوروفون والشيغ حسن ساكنين في مصر الجديدة فيفوتوا علي

يعنى ممثلات واللي اكتشفتها في المكتب .. شريفه فاضل .. عبد الحليم كان يمر على في المكتب هو وكمال وكان ساكن في المنيل ونتغدي سوي وليلى مر اد .. فكان المكتب أكثر من البيت البيت له حرمه وطباع .. إنما المكتب كان الواد صبحي ده ساعى ، ورؤف ذهى سكرتير .. ورؤوف كان من عيله لإنه ابن خال مراتي ويعرف ينظم مواعيدي ومين اللي أقابله ومين اللي ما أقابلوهش

سيد بدير جاب لى شريفه . سعاد حسنى جتنى علشان تغنى ، أول ما شفتها جبت بركات وهى كانت جاية تغنى فبركات قاللي تغني إيه دي تنفع لحسن ونعيمه وكذلك محرم برضه جبته لبركات وقاللي دا ينفع لحسن ونعيمه ..

س: ---

جدلاً أنا كنت بسوق وأول ما جبت عربية و سقتها ودخلت بيها في محل سجاير وكأني داخل اشترى سجاير ، بصيت لقيت نفسي فى وسط الدكان والدكان في شارع الموسكي وقعدوا يخرجوا في الأتوموبيل وجه راجل هنانى إزاي دخلت بالعربية بالبراعة دي الي المحل ، وقاللي دا انت أحسن سواق في الدنيا

س:–

جامش عارف كنت خدت رواية من واحد اسمه محمد كامل حسن المحامي وعملنا الأغانى .. منها أغنية « التليفزيون « ومنها « الصبر والإيمان » وجت فيه ناس خدوها على أنها معمولة عن العصر اللي كنا فيه

وكنا متعردين نسجل الأغانى قبل ما ندش .. فأنا .. سجلت ولما قصعدنا في الرواية لقيناها دي وبدأنا نفكر في رواية تانية وإحنا مطمئنين بالنسبة لما يجب ، وأنا كنت عامل حسابي كل سنتين فيلم ولم أغير هذا أبدأ ٩٦ ، ٢٧ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ لم أغير مرة واحدة لفاية ولست ملاكا ولم أفكر أبداً في تغيير كريم ، وكمان ما كانش فيه أخرين ما فيش غير كمال سليم وده مات صغير وبدرخان وده كان بتاع أم كلثوم .. وما فيش شك إن كريم كان أستاذ . معنا صلاح أبو سيف كان المونتير بتاعنا .. حلمي رفلة كان المكياج بتاعنا ، كمال الشيخ يعمل المونتاج تأخرنا وكريم كان ابتدى يتعب شوية وأتعرفت أنا بأنور وجدى وكان أبتدى يتعب شوية وأتعرفت أنا بأنور

ولد ذكي نشط بعمل كومبينات ما هياش عادية .. يجيب بنت زي فيروز يعلم بيها فيلم .. غزل البنات .. كان إحساس ، وجلد ، نشاط ، وتفكير جديد

س: - أنافي أفلامي كنت أصور بالليل ونادرا ما أشتغل بالنهار ، إ
إذا ما فيه مناظر خارجية . وما كنش حد أبدأ يدخل البلاتوه طول ما
إحنا بنشتغل .. حتى مدير الاستوديو .. حتى أي مسئول .. وحتى مرة
جه مكرم عبيد وعبد الحميد حبوا يشوفوا حاجة قاموا وقفوهم بره
لارجة إنهم طلعوا لمدير الاستوديوا فقال لهم طول النور الأحمر ما هو
والع استحاله .. لما النور الأحمر يطفي نكلم عبد الوهاب وكريم الا
سمحواتدخلوا وده كان في « ممنوع الحب » وحتى لنا صورة في
الفيلم أنا ومكرم وعبد الحميد وكريم . وحلمي رفله كان ماكيير الفيلم ،
ودخلوا قعدوا حاجة بسيطة كان يبقي صعب وأنا ماكنتش ممثل فتك
بعني عشان الناس بيجوا يتفرجوا على وأنا يمثلوا وأنا بغنى وكان
كريم راجل قاسي جداً وصارم جداً وكنا نعمل كل حاجة قبل ما نروح
الأستوديو علشان ما نتخانقش قدام الناس .. وفي غرفتى في

بعد كده ركزت على ملحن ومغنى بمالي من هواية مش احتراف ، وبعد كده كان ارتباطي الوحيد محمتى ومزاجي وما أستطيع عمله دون إرهاق

س: –

جدأنا أثق في ناس وهما بيشتغلو .. ومره فعلا اشتركت في مجله ..
مأمون الشناوى وصلاح عبد الصعيد إقترحوا موضوع المجلهه وكنت أنا
اللي بمول ومعايا واحد وزير مالية اسمه عبد الرحمن البيلي في
الوزارة السعودية وكان اسم المجلة « كلمة ونص » وكانت كلام فارغ لا
بتبيع ولا حاجة واللي ما سكينها مأمون وصلاح عبد الحميد ودخلت أنا
أي يوم على عبد الرحمن البيلي وقلت له بنجور يا اكسلانس قاللي
الفلوس واحت يا إكسلانس

شركة كايروفون وشركة بركات وشركة أنور أنا وبركات انتخبنا محسن ونعيمه وايام وليالي وبنات اليوم ، بركات كان بيشتغل كمخرج مع الجميع في يوم جنني شادية وأختها أظن كان أسمها عناف .. وقالت حاجة حلوة ومثلتها لي وكانت من أولها حاجة غير عادية ثم جاءتني شريقة فاضل وسعاد حسني وجاني محرم وعملنا لهم حسن ونعيمة

وعبد الطيم عمل أغنية اسمها تربة نجحت عملنا لها فيلم وحسن رمزي قاللي عندي صوت حلو عايزك تسمعه صحرم فؤاد وإديناه دور حسن في فيلم حسن ونعيمة .. طبعاً ليلي مراد .. رجاء عبده .. راقية ابراهيم مقدرش أقول عليها صغنية لكن أدت .. كان لها أداء حلو ... محمد أمين .. جلال حرب .. بس دول اشتغلوا رجال أعمال.

س: ~

ج أنور وجدي كنا بنشوف بعض في المناسبات .. يعنى لما جه هنا المحثل الكبير تينوروسي سن - ٢٢ ، ٢٢ ) نزل عندي في الذهبية بتاعتي . ولما جه موريس شيفالييه برضه استضفته ولما رحت باريس هو استضافني

فكنت معرفش أنور وجدي لكن أشوفه في المناسبات .. فلما جه هنا الممثل اللي مثل جسر وانلو وغادة الكاميليا روبرت تايلور كان أنور يحب يتعرف بالناس دي وأنا اتعرفت بيه وجه عندي وجه أنور حبيت أنور كان دمه خفيف وعاوز يوصل وكان يعمل كل حاجة .. كان له أكلات كده يقعد يعملها بنفسه ويدوقها لنا ، وكان ساكن في الإيموبليا وكنت أقعد معاه وكان يعمل الويكا والبامية والحمام المحشي وأنا كنت أحب الأكل واستخفيت دمه ، وعرض على يعمل شركة قلت ليه لأرعملنا شركة وبدأنا بعنبر واشتغلنا في عنبر ونجع عنبر نجاحاً كبيراً .. لما شفت الرواية وعرضوها على كان في أخر الرواية فيه منظر رايع أنور وجدي ومعاه ليلي ومعاهم الخريطة بتاعة الكنز اللي سابه أبو ليلي في الناس اللي عاوزين ياخدوا هذا الكنز وليلي خدت الخريطة من الفيستان اللي اشتراه أنور وجدي خدوا الخريطة ورجعوا يشوفوا الكنز وكان أنور جايب ناس كوميديان ، الفريطة ورجعوا يشوفوا الكنز وكان أنور جايب ناس كوميديان ، علشان يخلوا الفيلم خفيف ولطيف .. أنا شفت الرواية لقيت إن أنور علشان يخلوا الفيلم خفيف ولطيف .. أنا شفت الرواية لقيت إن أنور

وجدي وليلي مراد راحو يدوروا على الكنز في البيت القديم المرعب وفيه هركات مغيفة جداً .. قلت يا أنور ليه مدخلتش حد من المضحكين معاك ، لإن الحته دي قاتمة جداً ودول بخففوها فيه اسماعيل يس وشكوكو وحسن فايق .. فخبط على دماغة وقال والله تفكير جميل ، وقال خلاص بقي قلت له لأنغير ، لكن أنور وجدي كان يحب الفلوس ورفض يعيد و أنا حسيت إن ده خلاف وحسيت إن أنور يحب الفلوس قدي .. وعملنا غزل البنات وفلم ثالث ، وما قولناش هو فيلم إيه .. وجبنا في غزل البنات نجيب الريحاني وطلب منى أغني غنوة في الفيلم واللي خلانى أقتنعت إن الفيلم كبير وجامع الريحاني ويوسف وهبه وليلي مراد وأنور وجدي . والكومبارس مين محمود المليجي وعبد الوارث عسر واستيفان روستى وفريد شوقي فأنا قلت لا أغنى

وكان أنور وجدي يحب المغالاة .. وخلصنا من غزل البنات وبعد كده عمل ليلة العيد وأنا ما تصورتش إن القيلم الثالث ما كانش له اسم حبعمل بيننا مشكلة ، وعمل ليلة العيد وعملت أنا فيه مزيكا فعلا ولم أنصور إن أنور وجدي حاينكر إن ليلة العيد ده هو القيلم الثالث علشان متذكرش اسمه مع غزل البنات وعنبر فلما جيت أنا بعدها شهراتنين تلاتة أربعة ، قلت له مش حانقعد علشان نعرف ميزانية القيلم وإيه اللي لينا واللي علينا قال فيلم إيه ١٢ .. قلت ليلة العيد .. قال وأنت مالك ومال ليلة العيد .. قلت له ما هو ده ثالث الأفلام اللي احنا متفقين العيد لا لا أيوه لا يومها حصل نقاش حاد بموجبه أنا أبت عدت عنه ورفعت قضية حجز على الفيلم أينما كان ، وفعلا حجز على الفيلم وكان الفيلم في بورسعيد وكلمت المحافظ وفعلاً حجز على الفيلم فبه أنور وجدي يصلع ، وأنا كنت حاعمل عاشق الروح كحزه من حصتى الفنية ولكن جه ودفع لى خمسة الاف جنبه في عاشق الروح ..

وكان منير مراد عاوز يلحن فكان أنور وجدي يأجره وما يسمحش له بذلك وقطعت بينى وبين أنور وجدي .. وأنور كان بيحب ليلي حب عمل فيكتب لها ١٢ ألف جنيه ويمكن يديها الف فقط .

وأنور وجدي كان سايب الغيلم لما يشوف ح يعمل إيه وأنا برضه كنت مطنش ويمكن ده علمنى إن كل حاجة لازم تتكتب

س:

جدلاً ليلي مداد لم يكن لها دخل في النزاع بينى وبين أنور وجدي ولكن المسألة كلها كانت إن أنور يحب الفلوس قوي واللي جمعنا الفن هو شاطر وخفيف الدم وأنا كنت أحب ده

ولما نجيب الريحانى مات جانى أنور وقال عندي فكرة جميلة جداً إن إحنا نعمل تمثال برنز ونحطه علي باب السينما وإن ده حيعمل دعاية كبيرة وأنا وافقته لكن ما كنتش مبسوط وأتعمل التمثال وحطه في مدخل سينما استوديو مصر وهط وشه جنب التمثال وقيل إنه بيعيط وطلع علينا نكته إن إهنا كل ما نعمل فيلم لحد يعوت .. الريحانى وأحمد سالم فطلع علينا نكته تيجى نعمل لك فيلم ونعوت

ويعد كده إتجوز ليلي فوزي وقاللي مبسوط يا سيدي أديني أتجوزت ليلي برضه فقلت له مسبسوط من إيه ؟ ... قال علشان يعني متفضحنيش في الأسم ليلي مراد وليلي فوزي مفيش مجال للغلط وكانوا بينجوا الناس يقولوا لنا عندنا واحد عنده الكبد والكلاوي وحايموت فعلا تخدوه وتعملوا له فيلم

س : ~ ...،

جد: طبعا إلهام المرأة ضروري وأنا فاكر إني عملت ياجارة الوادي عن البنت بتاع لبنات كل العاجات اللي عملتها هناك تذكرني بيها ، بل فيه لازمة من جارة الوادي تفكرني فيه لازمة من جارة الوادي تفكرني بيها ... وكلنا نحب القمر .... وبالليل يا روحي أرتل بالأنين اسمك ... كل ده يذكرني بالبنت بتاعة لبنان

يعني إذا كانت الأشياء « مثل فندق أو چيل » بذكرك بحاجة مقبته ما بالك بالإنسان .. وأنا ماكنش يهمني أي حد ولم أهتز من حد إلا من اللي يعجبني أنا وأنا ماكانش يعجبني غير أم كلثوم وليلي مراد وإسمهان كمغنيات لهم لون ولهم شكل لوحدة علي حلاوة .. ولكن مافيش حد خدني من الرجالة إلا عبد الحليم .. وعبد الحليم لما طلع كنت أنا امتنعت عن الغناء ... وأنا في العشرين سنة الأخيرة لم أغن أربع

خمس أغنيات ... وأنا عبد الطيم لما سمعت في اللجنة أقتن ت بيه وبالمناسبة دي أنا سمعت له حاجة اسمها بالبالي الغرام ، ليه ما طلعتوها ش ؟ دي من أجمل ما يمكن طلعوها وعبد الحليم حبيت في التأدية الجديدة وده كمان بالنسبة ليلي مراد حبيت فيها التأدية الجديدة وكم حاجة

س --

جا لأ ... ما حصليش قرف من اللن أبداً ... يمكن كنت أزهق أو أمل لكن أول ما أعشر علي خاطر جديد أحس إني سلطان زماني ... يعني سيدنا داود في عصره وسليمان في عصره ... يعني الفاطر الجديد يعمل في حاجات غريبة بمجرد ما أعشر علي خاطر جديد أبقي سبع البرمبة ، أقدر أضرب الحبطة دي أكسرها .. يعني لما البرنس يوسف كمال عرض عليه ٢٠٠٠ جني وأنا في الوقت ده ما كنتش باخد ٢٠٠٠ مليم رفضت ، وده محدش يرفضة إلا مجنون.. وأنا كنت هذا الرجل المجنون

أذكر مره نده لي أفندبنا علشان نتعشي هناك وكانت مصاريني أنا دايما تعبانه غربانة ، وكان فيه واحد حيكم في اسكندري و اسمه ابراهيم .. كتب لي دواء .. بدرة سوداء كده عبارة عن فحم للفازات .. كل شوية في ورقة صغيرة الواحد يفتحها وينزلها في بقه ويشرب عليها ميه .. في وسط الأكل علشان تمنع الغازات .. فرحت عند الأمير لقيت عنده الأمير محمد عبد المنعم .. اللي كان مفروض يأغذ الملك بعد السلطان حسين ورفض وأغذه الملك فؤاد ولقيت عنده أيضا البرنس حليم راجل كبير في السن ومربي دقنه طويلة وبيضة زي الفل .. وأنا قاعد أنفرج على الحاجات المحنطة علي الحيطان لغاية ما يجي ميعاد الأكل .. وكل واحد على كرسية ، وكل واحد وراه الراجلُ بتاعه اللي يخدمه وكل واحد قدامه الملاحة بتاعت والملعقة .. وكله بالذهب والكوبيات محلاة بالذهب ، وكل واحد عارف مكانه .. فأنا قعدت مكانى .. وقعد الأمير في الوسط وجنبه الأمير حلمي وأنا جنب الأمير محد حليم ، ومن الناحية التانية الأمير محمد عبد المنعم على يمينه لأنه طبعاً في مقام كبير .. وجنبه عمرو ابراهيم هما قعدوا وعمالين طبعاً في مقام كبير .. وجنبه عمرو ابراهيم هما قعدوا وعمالين طبعاً في مقام كبير .. وجنبه عمرو ابراهيم هما قعدوا وعمالين

بتكلموا بالتركي ومش عارف إيه .. أنا مالي .. وورايا واحد.. الراجل اللي يخدمنى اسمه درويش ..قاللي عقلي ياواد انتهز فرصة إنهم يتكلموا مع بعض ومش شايفينك وخد الدرا بتاعك فطلعت الباكو من جيبي وخليته جاهز إني أحطه في بقي وأروح شارب عليه «شوية ميه»، ورحت مفضي «الباكو» في بقي وخدت شوية ميه وبرضه لسه في بقي كده، راح الأمير «يوسف كمال» ده قايلي: ياهبة الله... قلت في سرعة: أفندم ياأنندينا! وأنا بقول كده راح طالع الميه بالهباب الاسود ده علي دقن البرنس «حليم» لدرجة إن دقنه بقي نصها أبيض ونصها أسود زي الجماعة اللي بيسموهم: بتوع الصبغة... ونده الأمير: يادرويش، طفي هبة الله... وحصل دربكة ولقيت نفسي أنا قاعد علي عادرويش، طفي هبة الله... وحصل دربكة ولقيت نفسي أنا قاعد علي خبره.

س:−... ؟

جن هو مش بالضبط.. لكن يمكن ظروفها جت كده... يعني أنا في آخر حياتي مع السيدة أم الأولاد... أنا كنت فعلا في جو الترك... وكان فيه تصور عند بعضهم أو بعضهن - وعندها هي بالذات - إني أنا مش حقدر أسيب عشان حبي للبيت وتعلقي بالأولاد فهي عشان الحته دي، جتلي في هذا الوقت يمكن أن أنا أردت فعلا إني أقول: «لا مش أنا اللي أبكي» لكن فعلا هي جتلي في هذه المناسبة والجرائد كتبت كده وأنا لا نفيت ولا أيدت كعادتي...

س:−....

جن هي اسمهان كانت أظهرت لي هذا العب وكنت لما أروح أصيف في لبنان تيبجي ورايا... وفي ذلك الوقت كان فيه اثنين بيلصبوا أسمهان: «احمد باشا حسنين» ومحمد «التابعي» وكانوا بيتنافسوا عليها لكن هي كانت ورايا أنا، وما أعرفش هل الحب اللي أظهرته لي ده كان حقيقي - يعني باعتبار أنا محمد عبد الوهاب الملحن اللي ممكن يديها لحن مثلا - ولا ماكنش حب حقيقي وكان تمثيل علي احمد حسنين والنابعي...

وأنا ذكر إن أسمهان كانت حاتموتني دون أن تقصد وكانت دي سبب

العقدة اللي جاتني من البحر ومن الميه وحتي من البانيو.

كنا مسرة في رأس البسر، وكنا نازلين في أوتيل اسسمة «فسؤاد» أو هماجة كده»، ونزلنا نستحمى في البحر وكان وقتها شعري طويل وعلي أخره... فأسمهان بدون مناسبة حبت تهزر معايا... ولم تقدر ان المكان ليس مكان هزار - دا إحنا في بحر وميه مش لعبة - فجأة راحت ماسكة شعري ومنزلة رأسي في المية... ومتكية بكل قوتها... وأنا أتغلفص وأحاول أطلع رأسي مافيش فايدة أكثر من نصف دقيقة، لقيت نفسي بموت فرحت ضاربها بكل قوتي بإديه ورجليه لحد ما سابت شعري فطلعت راسي وأخدت نفس... لكن يظهر ان شوية ميه دخلوا في حتة معينة من حنجرتي وكانت حاتموتني... نيموني علي الرملة وأخذوا يعملوا لي تنفس صناعي.. وده كله من هزار بايخ من أسمهان... وأسمهان حست بغلطها الكبير وجت وقعدت تعيط علي لأني كنت حارجم المرحوم محمد عبد الوهاب...

رمن بومها لا أنزل البحر ولا أقرب من البحر بل عرمت من نزول البانيو... لدرجة لما جم يقرولي المشهد اللي في فيلم ورصاصة في القلب من أول بقي ما بيقوللي وخدلك حمام دافي بامحسن بك... وخدت أشطب في السيناريو كل حاجة تتعلق بالحمام الدافي ده... وجه كريم وقاللي: بتعمل إيه قلت له: باشطب مشاهد الحمام... قاللي ليه...؟ قلت له أنت عارف إني لن أنزل البانيو ولو توقف عمل الفيلم...

قال:- ومين قال: إنك حاتنزل البانيو؟

قلت: السيناريو... قال: مش قيه حاجة في السينما اسمها البديل اللي بيقولوا عليه الدويلير.. إنت عليك تفتع الصنفيات وتحط الصابون وكأنك بتجهز البانيو للحمام... وبعدين حانقطع وينزل البديل... وصدقته وقتحت الصنفيات وبدأت الموسيقي... وقال لي «كريم» أعمل أنك بتقلع هدومك... وعملت كده، وفجأة أعطي كريم إشارة متفق عليها... لقيت أربع عمال أتخن من بعض راحوا شايليني مرابعة وحطوني في الميه بعدما قاسوا حرارة الميه وغلوها زي حرارة جسمي بالضبط فأضطريت أغني وأكمل المشهد... لكن وأنا في منتهي الفيظ من محمد كريم وقعدت ٢ أيام لا أتلكم معه وأعتبرته غدعني وكذب علي.

جن لا... هو ماكنش فيه صراع بينا إحنا الثلاثة وأسد ان ماكنتش سيدة جنس بقدر ماهي سيدة قعدة حلوة واجتماعية تحب الكاس التحد المنتي... والأثنين رضيوا بكده... وإتفقوا تقريبا علي كده... كانبا بقعدوا معاها يتمتعوا بيها كامرأة متحدثة كأحسن ما تتحدث الراز . تتسلطن وتغني كأجمل ما يكون الفناء... وكانت تشرب أحسن من اي واحد فيهم... وهي اللي أخذت عنها العبارة المشهورة: وأنا مقدرش أشوف الكاس فاضي... ومقدرش أشوفه مليان ه.. ماتقدرش تشوفه فاصي فتملأه... وما تقدرش تشوفه مليان فتشربه... وهكذا مول المعدد... وبعدين بقي هي اتجهت اتجاه تاني... اتجاه سياسي... وقالوا علينا إنا باعت نفسها للإنجليز علشان حاجة خاصة بفلسطين... ومابئة زي كده... وراحت الندس ونزلت في فندق الملك داورد... الخ.

بن<sup>،</sup>سـ...۲

جن أنا أفضل كل حاجة بحاجتها... يعني آخد الدنيا كما يحب أن يأحدها إسان، ليستغل كل ما فيها... يعني أنا راجل ساعات أحلق في السما. وأبقي ساعتها حارم نفسي من البنس ولا أفكر فيه أبداً، ولما أنزل الي الجنس وأسيب التسليق في السما، أقوم أنزل الي الجنس بأحط وأوسخ أنواعه... فأنا أحب أن أصل في كل شيىء إلي أقصاه وأخد ضد الأشياء الي أخره... يعني ماعنديش مانع أروح لحد واحدة موسس...

س:−....

جانفس المعنى اللي قلناه علي الملك «فاروق» يمكنك أن تقوله علي المتابعي... لأن التابعي كان من الناس المرموقين، والموهوبين... ومن المرموقين عند النساء بالذات... شاب جميل.. صاحب أكبر مجلة فنية... قلمه كان بالنسبة للاقلام اللي بتكتب في ذلك الوقت قلم حديث رقيق الأن «التابعي» في ذلك الوقت - ومن وجاة نظري هو اللي خللي المصريين يقرءون كما يتكلمون... والمصريون كانوا بيقروا في الكشكول بتاع «عبد العزيز البشري» والكلمة المقعرة... فجه التابعي بأسلوبه البسيط الجميل خلاهم يقروا ذي ما يتكلمون...

ولا شك إن التابعي كان من أشيك الناس اللي تلبس... وكان من

أحسن الناس اللي تعيش... وكان بينقي في أوربا أحسن البلاد اللي يمسيف فسيسهما وكسانت تبقي مسعسرونسة إن البلاد دي هي اللي بيروههاالتابعي يعني أحسن البلاد...

وكان للتابعي كيان كبير جداً.. إيه وزير جنبه! .. ايه رئيس وزراه جنبه!... دا أنا التابعي.. بقلمي أقدر أطلع اللي عاوز أطلعه وأنزل اللي عاوز أطلعه وأنزل اللي عاوز أنزله وكان له معجبات بدون عدد...

فكان منين المنافس اللي يتكلم سوا عنه لما بكون المسديث عن التابعي؟!!... محمد عبد الوهاب!!...

«أهمد سالم» جه عليه وقت اتعط برسه في هذا الوسم... كان برضه له ستات معجبات بيه وكذا... وكذا... وكذا... وكان بيجي عنه عبد الوهاب ويبتي عنده عقدة، لدرجة إنه مرة قال لي طيب أنا أتحداك... أنا هاغتار واحدة جميلة واشرفيا تعبك ولا تحبني وكنه ني واستوديو مصره... وجاب واحدة من أجمل ما خلق ربنا.. أرتست من عيلة ك. جداً.... وقال لها: أنا أهه واحمد سالم، مانيش عبد الوهاب ولا بغني وحاجة.. تحبي مين فينا؟؟... فالبنت جت بنبي ووقفت وكان رهان علي عشرة جنيات دفعها أحمد سالم.. وكان أي واحد يبتي سرموق من الستات، لما ينتمس على وعبد الوهاب»: يبقي أنتسر على عاجة هامة مش على واحد هلفوت! ...

س:--...

جن كاميليا كانت منصيح تحبني لكن كانت بنت مجالس... وكامل الشناوي كان مغرم بيها ويجيب توفيق المكيم وأهمد الألفي عطية ويقعدوا معاها...

ومرة كامل الشناوي عمل فيها شعر... شوية أبيات... وكانت أم كلثوم موجودة، فأنا لحنت الأبيات دي وأم كلثوم غنتها، يعني قعدتها كانت ضحك وهزار بعكس راقية ابراهيم كانت أكنر نعففا من كده... كانت تعب بشخصيتها ولها حياتها وكيانها المعترم! ...

س:-... ؟

جن الصاجة اللي أحزنتني جداً وهزتني.. هي البنت اللي حرقت نفسها، ودي كان عمها واحد من الأمراء ... وهي كانت بنت اسمها

فتحية... وكانت أجمل بنت شفتها في حياتي... قوام تركي.. شقرة.، قوام علو... مع الضجل الجميل أيضا... وأنا لما كنت بروح عند البرنس كنت بغنى، ويوسف كمال ماكانش له في الستات ولم يتزوج ... وكانت بتسمعني وأنا أغنى هناك وفي الإسطوانات... وأنا شهتها مرة أو أثنين... وفي يوم لقيت واحدة جت وطلبت تقابلني فلماقلت للولد يقولها مش موجود قالت له قول له من عند البرنسيسة فتحية فأنا قلت له يدخلها على طول... لقيت واحدة بربرية كانت الوصيفة بتاعتها ومعاها كلمشين في ورقبة... دهل أنت صنادق أم تتبصنع (التوقيع فتحية)، فأنا جننت من الكلمتين وكتبت لها... وهي كانت تقصد العب اللي بيبان في عينيك حقيقي ولا تتصنع ... وكتبت لها إنه حقيقي وإني بحبها جداً... فبعتت لي أنا عاوزه أشوفك في البيت... وفعلا جت وده كان أفظع لقاء حصل لى في حياتي.. لأني زي ماقلت كانت جمال نادر وكل شيء متوفر فيها ولا ينقصها أي شيء أبدأ... وتعلقت بها تعلقا كبيراً جداً وكنت بشوفها، إلى أن جت فترة من الفترات مابقيتش أشوفها لا هي ولا الوصيفة الي أن فوجئت في يوم إن الوصيفة جاية رجابية جراب منها...

«منعوني عنك وأفندينا عرف كل شيء، وحبسوني في القصر ولا أري تخلصا من هذا العذاب الإالانتحار وبعد قليل سوف يكون هذا الخطاب من فتحية التي انتمرت «سألت الوصيفة... قلت لها يعني إيه انتمرت.. قالت حرقت نفسها فأنا إتلخبط وحزنت جداً ونزلت رحت علوان ونزلت في حاجة اسمها جرين إن...

ركان ده أصعب وقت مربي مانيش عارف أعمل إيه، ومش قادر أعمل حاجة وكنا تقريباً سنة ٤٢ وأذكر إن أنا في ذلك الوقت كنت بلمن كليوباترا وكنت أقول لها أنت كليوباترا بس أنت أحلي من كليوباترا، لإن كليوباترا كانت سمره... وكنت أضحك معاها بمثل هذه الأقوال..

ودي كانت مأساة فتحية... وانتهت، والبرنس نفسه تقلص من حياتي شوية... وعلمت بعد كده إنه كان كابتني في الوقفية بتاعته ومشالنيش منها... والبرنس يوسف كمال بالذاك نصحوه إنه يهرب فلوسة لبره ولكنه رفض، وقال الفلوس دي جاية من مصر

وحاتستني في مصر غيره هر بواكتير... ولاد عمر طوسون وعمرو ابراهيم.. وغيرهم كتير...

رلا البرنس يوسف كمال مهربش ولا مليم وهو راجع مصر في اليخت بتاعه عرف إن الثورة قامت فرجع باليخت ماكانش معاه أي شيء ولا مليم... وعشان يقدر يعيش، كان عنده واحد بيلبسه وكان نمساوي يستأذن منه إنه بقضي بقيت هياته في النسما مع عائلت، فأعطي له مكافأته حر ٢٠٠٠٠ جنية وسافر وعمل بيهم بيت في النسما قعد فيه فالبرنس يوسف كمال راح قعد عنده وقد أكرمه هذا الرجل جداً وكانت قصة وفاء من أجمل ما يمكن...

س:-.. ؟

جنهي ماكانتش بتحبني لكن كانت بتغيظ بي أحمد حسنين، فكانت بعد ما مات الملك فؤاد توحي للأميرات أنهم يعملوا حفلات عندهم - مش عندها - وتروح تسهر عندهم، وتقول لهم هاتوالنا عبد الوهاب... ولما جت تسافر قالت لي أنا حاسافر علي الباخرة كذا إلي فرنسا ما ترجي تسافر أنت كمان... وكنت أسافر... ماكانش حب لي بقدر ما جو إثارة غيرة أحمد حسنين اللي كان يخرج من قصة.. ليدخل قصة ثانية فقط لا غير...

اللي كان يأخذني من ده كله الفن... الفن فقط هو اللي كان يأخذني ويشدني.. الفن كان بيعالج كل حاجة وببساطة غريبة جداً...

وكنت لما أطلع من قصة عب أبعد عن النساء لانك علشان تخلص من أي مشكلة لازم تبعد ... لأن أي امرأة تفكرك باللي فات فتزود الألم ... يعني أحسن شيء إنك تبعد عن المشكلة بكل ألوانها علشان تشوفها من بعيد صفيرة ... لكن لو قربت منها تقرب منك، وتفضل كبيرة فأنت تبعد عنها وعن نوعها ... وخصوصاً نفس النوع.

س:-...؟

جن كان فيه واحدة اسمها نظلة هانم دي كانت سميعه غطيرة جداً....

آذان وإحساس... وطول عمرها كان لها بنوار دائم في كل حته أروحها
لازم تكون موجودة ولم تتأخر عن حفلة أبداً إلا إذا كان السبب خارج عن
إرادتها واستمر ذلك إلى أن مائت..

بالنسبة للمستمعين كان... عبد الغني السيد... أمين المهدي... وكذلك كان فيه واحد اسمه عباس عباية، وكان يلبس عباية فعلا، وكان بيجي عند أمين المهدي وكان سيمع خطير جداً حط إيده علي الحاجة العلوة وكنت أفضله عن أي مستمع أخر سواء وزير أو أمير... ولا كنتش أغني في حفلة إلا لما أدور عليه... يعني في كل حفلة واحد اسمه الشيخ علي الفلاح كان خطير... خطير في السمع وهتي في الفرقة أنا لي ناس معينين أشوف اللحن في وشهم أحمد الحفناوي عبد الفتاح خيري.

س:--..؟

جن لأ اروح لنظله هانم طبعا... الثانية الجميلة فيه غيرها كتير لكن نظلة هانم اللي بتسمع السمع الخطير ألاقيها فين؟!... لأ أفضل أروح لنظلة هانم طبعاً...

س:-.... ؟

جن أحب المستعم اللي يقول لي أه في الوقت اللي عاوز أقول لنفسي: ١٠٠٠ ويقولها بتحمس مش ببرود ويصرخ ويقول: أه.. وياسلام.. إلخ..

ما قل ودل!

يعني اللي فات ده نقدر نلخصه في الآتي...

زي ما قلت لك أنا ماكنتش من النوع اللي يشتغل في أي فرقة..
يعني رفضت إني أشتغل عند الريحاني ولا عند علي الكسار... وكنت
اشتغل في الفرق الجديدة فرقة عبد الرحمن رشدي... ولما عبد الرحمن
رشدي قفل الفرقة بتاعته علي أساس الناس كانت زهقانة وقرفانة من
الحرب ومش علي استعداد تشوف أو تسمع هاجة جادة، وده كان سنة
ه ٢٠ ، سنة د ٢١ ، وانت الفترة دي عاوزه الفرق اللي فيها استعراض
وستات ملظلظة وفيها الضمك و... و...

فقعدت في البيت الثلاث أربع سنين دول اللي خلو صوتي بقي ما بين صوت الولد والبنت، واللي قلت فيها «تعالي نغني نفسينا غراماً» و «دار البعشاير منجلسنا تونسنا إن شالله تفرح ياغريسنا» اللي اتعملت في فرح على ابن شوقي بك و «باتت تناديني عيونه» كل ده صوتي تحس فيه إنه صوت ولد ينتقل من الطفولة للمراهقة في كل

الفترة دي (ودي فترة تختلف خالص... نختلف كلها بناسها عن انلي جاي) يعني في ذلك الوقت كان فيه واحد اسمه أحمد حسن كان رئيس تحرير روز اليوسف بمتحمل نتيجة الشتائم اللي بتشتمها المجلة في هذه الفترة... أحمد حسن ده تكفل إنه هو اللي يرعاني، ودي الفترة اللي عرفته فيها... وكانت شلتنا محمد معلاح الدين والناس اللي قلت لك عليهم وعبد الخالق معادق وكيل وزارة الأشغال... كنا نقعد في الحبانية نغني أغاني سيد درويش اللي كنا حبناه ونسبنا من عداد .. دي فترة كانت مختلفة في لون الحياة فترة بناعة واحد ببتعلم في المدرسة ومع عائلة تنام بدري وأنا بدري...! أحمد حسن يوملني للبيت ويرجعني... وهكذا... وهكذا. إلي أن جاءت فيترة انتقالي إلى نادي الموسيقي الشرقي كطالب ابتدأت حياتي تتغير... ويتغير الأصدقاء... وبقي واحد زي حسن أنور... وأصاحب واحد اسعه أحمد رامي، وشوقي خش في حياتي... وانتهت الفترة الأولي... يعني الفنرة الأولى راحت بأصدقائها وبقينا نسأل عن بعض.

بعد كده بدأت أغني في المجالس في بيدت الذوات بحكم وجدد شوقي. أذكر مرة إني رحت أغني عند المنفلوطي بعشوة، ومرة رحت غنيت في نادي الموسيقي علي ٢ أو ٤ أنفار ... وقالوا هاتوا عبد الوهاب، وكان مصطفي لطفي المنفلوطي في ذلك الوقت شيء خطير جداً... لأنه كان يعتبر الجسر بين القديم والحديث بروايته المشهورة مجد ولين، أو متحت ظلال الزيزفون منفس الفترة دي واللي نات ده كله يمثل فترة الهواية... وبعدين الثورة على العائلة... وهروبي من العائلة... رجوعي للعائلة... ومناهمنا... بقي ما دام مش عاوز تبقي شيخ، أبقي زي ما أنت عاوز ... بس تعالى بقي ننقي أحسن الموجود...

محمد عبد الوهاب الصغير... الطفل اللي في حياته واحد اسمه محمد يوسف كورس عند فوزي الجزايرلي خده وداه عند فوزي الجزايرلي وبعد كده خده وداه عند عبد الرحمن رشدي... يعني بين الفصول... وعبد الرحمن رشدى إداني دور بنت نضفاير اسمها إده في رواية «الموت المدني»، واشتخلت بين الفحسول أطلع أغني دويلاه ماحيلتى» و «أتبت فألفديها ساهرة» والحاجات اللي زي دي... دي فترة

منفصلة تماماً عن الفترة بتاعت دخولي نادي الموسيقي غير أصحابي.. غير فكرتى... غير فني... غير عير... فأصبح فيه دراسة وموافقة من العيلة بشكل مشرف وبدأت نفس الدراسة على يد حسن أنور وعلى يد محمود رحمي كان كورس عند الشيخ سلامة حجازي - وعلى يد محمد القصيبجي العواد هو اللي علمني العود وبقيت أروح عنده في شارع الخليج والسعد عنده ويعمل لى أكل وحبني حب خطيس جداً... وكان القصيجي من جواه ثائر لكن مجتلوش الفرصة لأنه عمل مع أم كلثوم.. وأم كلشوم تقليدية لكن هو كان ثائر وثورى، وكان بغنى الأسطوانات التركية والأرمنية ونقعد نسمع عنده الأسطوانات دي ونختزنها وهو يطلعها على العود وأنا أحاول أقلده وأطلعها على العود، ونجيب حاجات سيموفونية من بيتهوفن ونحاول نطلعها على العود وفي الوقت نفسه كانت دراسة أفرنجية في نادي الموسيقي عن طريق واحد روسي ... كان حصل في نادى الموسيقي ثورة أنا تحملت مسئوليتها ثورة المروج على القديم وكامعانا واحد اسمه اسماعيل رأفت، وواحد تاني محمود رأفت من الشبان اللي بيحلموا زينا إن لازم تغيير.. ولازم... ولازم... ولازم... طبب إيه يريضيكوا باشباب... بخيب واحد روسى وعلشان نرضى المخضرمين عينوا أثنين يتعلموا... واحد اسمه صفر على كان يمكن أكبر مني وقعدنا ندرس علي يد الروسي ده... دي كنت فترة دراسة تخللتها

وكنت أنا بقي بدأت اشتغل في المدارس كمدرس أناشيد علشان أميش، فكنت أحفظ الأناشيد وبلادي.. بلادي، و واسلمي ياممر إنني الفدا وحاجات كده وكنت موظف في مدرسة السلحدار في شبرا باخد ست جنية في الشهر... في الإبتدائية بتاعت الخاصة الملكية... في الوقت ده فيه واحد اسمه معمود مراد... محمود مراد ده كان بيدرس في مدرسة الخديوية وكان ثائر من الثوار، ونمير للشيخ سيد درويش وحتي هو عمل رواية اسمها والباروكة والراجل ده حب يخلي وزارة المعارف تختار اثنين... بودوا واحد يتعلم موسيقي غربية، وبدال ما يبعتوا واحد يتعلم بره بعتوه في حته من الحتت اللي جوه مصر... ومحمود مراد أقنع وزير المعارف أنهم لازم يبعتوا واحد، ولد من

المشهود لهم بحسن الصوت ليتعلم في معهد من المعاهد الأوربية في مصر اسمه معهد برجرين كان صاحبة واحد بولوني وراحد جنسيتة طلياني، وكان المعهد ده موجود في شارع الشواربي، اختاروا واحد من المدرسة الفديوية كان اسمه رجائي وده كان قريب محمد رجائي اللي في استوديو مصر دلوقت وأنتم تعرفوه، وكان رجائي ده شاب جميل ووسيم وكان صديق لي، فكنت أروح معاه معهد برجرين وكان في المعهد ده سكرتيرة جميلة جداً.. أحبها رجائي وهيه حبته فكان يروح هو يحب في السكرتيرة وأنا أروح أخد الدرس بداله. واستمر الحال ده سنتين ووزارة المعارف ولا هي هنا وكنت بدرس على يد واحد لبناني اسمه الأستاذ وديع كان بيدرس لي الهارموني. فيه عندي فترات متنقلة وحاسمة ولا ملهاش علاقة ببعضها... فترة فوزي الجزائرلي... وفترة عبد الرحمن رشدي... وفترة خروجي من البيت، وفترة رجوعي الي البيت، وبعدين فرة نادي الموسيقي وتعليم... وتعليم... وتعليم... وفي هذه الفترة بدأت أعرف رامي قبل ما أعرف شوقي، وتوحدنا أنا ورامي في حبنا لأم كلثوم وكنت أروح مع احمد رامي نسمع أم كلثوم في صالة سانتي، وكانت بتغنى أيامها التواشيع بالعقال والعباية ومعاها أبرها وأخرها وابن عمها.. أخوها خاله وأبوها الشيخ ابراهيم هما يقعدوا يزنوا وهي تغني من طرز الجلنار؟ ورامي حب أم كلثوم حب جنون وكان يأخذوني .. وكانت هي سكنت في شقة متواضعة جداً في عابدين وكان من حبه فيها ندور أنا وهو نلق حوالين البيت لغاية شقتها نورها ما ينطفي الساعة ٢ أو الساعة ٤ أو الساعة ٦ لغاية ما يضمن إن هي نامت وبعدين يروح ينام وكان يروحني معاه هذه الدوخة وأنا سعيد بهذه الدوخة لإنى عايش حياة فن جنب واحد فنان...

وكان في الوقت ده أنا هاري مين..؟.. هوايتي مين..؟.. الشيخ سيد درويش لكن مشفتش الشيخ سيد درويش. وكانت هوايتي المفضلة الفقهاء.. ماكنتش أحب الأفندية كان فيه واحد اسمه صالح عبد المي، لكن ماكنتش أحب طريقته.. كان فيه واحد اسمه عبد اللطيف البنا لكن ماكنتش أحب طريقته.. كنت أحب المشايخ حبيت محمد رفعت حبيت الشيخ علي محمود، وكان كل يوم أروح للشيخ علي محمود... الأيام اللي

ماكنتش أروح فيهامع رامي أروح بيت الشيخ علي محمود ونفضل سهرانين لغاية ما يروح يصلى الفجر في سيدنا المسين..

بعد ما عملت الأفلام بتاعتي «الوردة البيضا» و «دموع الصب» و «يوم سعيد» و «يحبا الحب» و «ممنوع الحب» و «رماصة في القلب» و الست ملاكا » وعملت «عنبر» و «غزل البنات»... وبدأت بقي اشترك مع عبد الطيم ونعمل صوت الفن وبدأت الشركة بـ (عشرين ألف جنيه) وبقت من أكبر الشركات – في العالم العربي وكنا بنختار لها أحسن المطربين والمطربات.. جبنا نجاة وجبنا فايزة وجبنا شادية وجبنا وردة وجبنا محمد رشدي وجبنا ياسمين الفيام وعفاف راضي... وعملنا أفلام مهمة كان اخرها «أبي فوق الشجرة».. و «حكايتي مع الزمان» و «مولد بادنيا» وبقينا نختار الأله اللي نوزعها.. مش أي حاجة... وزعنا «غلي بالك من زوزر... وبالوالدين إحسانا... وعملنا كمان «الراهبة، وجناب السفير... وغيرها.. ومجدي بقي عارف الباقي..

س:- لكن ياأستاذ عبد الوهاب مقلتلناش عن زواجك الأخير؟!!

جن نهلة... يعني.. لأن جوازي من نهلة ده مش جواز دي مسئولية، نهلة خدت كل حاجة. بقت عيني... تقرا لي كل حاجة وتنبهني الي ما يكتب وما يقال.. بقت علاقاتي العامة ... هي تكلم الناس اللي طلبوا مني حاجات أو مسئوليات وهي اللي تنبهني أكلم ده أو أعزي أو سأل علي جد عيان أو أجامل في مناسبة سعيدة وهي اللي نظمت لي حياتي... يعني أنا لما بقوم من النوم لازم أسيب، الأوضة تضرب تقلب... لو فيها حاجة منظمة ألخبطها وانعكشها واتعكن لو شفتها منظمة الإنتحار.. فأنا في شغلي بانتحر، يعني معنديش مانع وأنا في السن ده الإنتحار.. فأنا في شغلي بانتحر، يعني معنديش مانع وأنا في السن ده أني أقعد في مونتاج أو مكساج لغاية الساعة ٤ أو الساعة ٥ صباحاً دون راحة، فهي بتحارب ده بشدة وتفضل صاحبة ولا تنامش لغاية ما تعرف إني رجعت البيت، وساعات تدب منعايا خناقة علشان إهمالي في محتي... هي اللي كملت معايا المشوار وكانت إمتداد لحياتي... هي اللي ركبتني الطيارة وجرأتني عليها... هي اللي بتنظم لي سفرياتي والبلاد اللي أروحها والشقق اللي أقعد فيها أو الأوتيلات اللي أنا

بحبها... يعني نهلة هي كل حاجة دلوقت وهي بكرة وهي. .. اللي مش عارف أعمل إيه علشان أريحها شوية من قلقها عليُ... وأنا باخد رأيها في كل حاجة ماحبش أعمل حاجة ماتكونش راضية عنها...

بعد كده بقي أنتم عارفين الباقي والسيناريو اللي أنتم عايزين تعلموه... أنا قلت كل حاجة مهمة وربنا بقي يوفقكم الي حاجة كويسة بس خلو وحيد يشوف حكاية اللمبات المدوفت (الناعمة) دياللي ما تتعبش عينى...

س:∽...

جن لأ.. كفاية كده أنا قلتلكمكل حاجة ممكن إنها تنفعكم.. اللي بالتي بالتي بالتي جاجات مش حاتقدروا تعملوها في السيناريو...

ونرجعيقي لفط السير الأساي...

قلت لك أنا كانت أفلامي كل سنتين فيلم الوردة البيضا سنة ٢٥.. ودوموع الحب سنة ٢٧ ويحيا البع سنة ٢٩.. ويوم سعيد سنة ١٤.. وممنوع الحب سنة ٢٤... ورصاصة في القلب سنة ١٤... ولست ملاكا سنة ٧٤... جنب ده كان فيه «عنبر» و «غنزل البنات» وقبل كده «بنات اليوم» و «أيام وليالي» وأفلام سعد عبد الوهاب و «عمن ونعيمة» والأفلام الأخري...

بعد كده جت الشورة وكنت عامل - زي ما قلت ليك - «أنت في محتك مرغم» و «إلا ما الفلف» و «دمشق» و «فلسطين».. وعلمت لمطة الحالم... 8.8.C.l «إجري يانيل» و يقالت»... ولما جت الشورة عملت «الوطن الأكبر» وده غناه عبد المليم وشادية ونجاة وفايزة وصباح ووردة... واتصور بالألوان وصورته مصلحة الإستعلامات وأغرجة عز الدين ذو الفقار وصورة وحيد فريد مصلحة جميل جداً وحمض وطبع في لندن... ودلوقت بيعرضوه أبيض وأسود... ما أعرفش ليه..؟ إلى راح فين النيجاتيف الألوان... سؤال بوجههه لوزيز الثقافة ووزير الإعلام والدولة كلها..؟!!

بعد كده عملت.. «صوت الجماهير» و «الجيل الصاعد» و «الروابي الضعد» و «العمل» و «نقت ساعة العمل» و «عرفنا الحب» و «كل أخ عربي» و «نشيد العربة» و «الله ثالثنا» و

دحي علي الفلاح » و «النيل نجاشي» و «نشيد الجهاد» و «زود جيش أوطانك» و «إنده علي الأحرار» و «ساعة الجد» و «سواعد من بلادي» و «باجمال النوروالحرية» و «بطل الثورة و «يامصر تم الهنا» و...... المخ وعملت ذكريات لعبد الحليم... و «البندقية» لأم كلثوم... و طبعا عملت لكايروفون في سنة ٥٤ وسجلت فيها حاجات كتيرة زي ... «خي خي، أه منك ياجارحني النهر الخالد، كل ده ليه، والله ما أنا سالي، قلبي بيقوللي كلام، عاشق الروح،.. مقادير من جغنيك، لأمش أنا اللي أبكي، ياللي هجرت الروح، علشان الشوك، حبيبي لعبته، جبل التوباد، كان أجمل يوم، بافكر في اللي ناسيني، فين طريقك، همسة حائرة، مضناك، الجندول، الجيب المجهول،... ألخ.

ثم بعد كده عملت صوت الفن وعملت الشغل اللي فيها.. عملت لعبد الطيم.. فاتت جنبنا، نبتدي منين المكاية، ياخلي القلب، أهواك، قولي هاجة وعملت لنجاة.. شكل تاني، أيظن، ماذا أقول، لا تكذبي، ساكن قصادي. وعملت لفايزة... وقدرت تهجر، تراهني، بصراحة، خاف الله، ست المبايب وعملت لوردة... في يوم وليلة، أنده عليك، بعمري كله حبيتك، لولا الملامة... وعملت لشادية.. بسبوسة... وعملت لياسمين...

بعد كده مات عبد الطيم وغنيت أنا همن غير ليه ، بعد رحيله بـ ١٢ سنة ولم أقبل أن حد تاني يغنيها.. ثم فكرنا في وقف نشاط الشركة ولكنني تمسكت بأن تبقي الشركة وقررت تحمل عب، استمرارها ومعى مجدى.. والباقى أنتم عارفينه...

...

إلي هنا ينتهي حديث عبد الوهاب عن نفسه.. عن فنه.. عن حياته لم يخفي شيئاً ولم يمتنع عن قول كل شيء... كل شيء... وكل الحق.. قال ما لم يعرفه أي إنسان اني قول ما قاله عبد الوهاب أو يفكر فيما فكر فيه عبد الوهاب أو يفكر فيما فكر فيه عبد الوهاب وخططه لنفسه ولفنه وللأجيال من بعده وللموسيقي والغناء..

\*\*\*

ولا يبقي لدي إلا أن أردد منا قناله عنه المذيعيان أمينه صبيري ومصطفى لبيب في برنامج عبد الوهاب في ذكري رحيلة الذي أذيع في

ومنت العرب في يوم ٤ مايو ١٩٩٥.

عميد النغم... زغيم المجددين... أمير الطرب... البلبل... مطرب الملوك والأمراء... فنان الشعب... الموسيقار الكبير... موسيقار الأجيال. الموسيقار العربي الأول... الدكتور... اللواء... العميلاق... صاحب الإسطوانة البلاتينية... حامل قلادة الجمهورية..

وكما قال عنه الصديق جلال معوض..

«نهر المرسيقي الخالد... الفن عالمه... الغناء ديناه... الخيال والجمال والحب زاده... الألحان والأنغام عمره... لا ينتسب إلى جيل أو جيلين أو أجيال.. لكنه علامة عصر ومرأة تاريخ وأحد معالم مصر.. وعلم من أعلامها خفاق في سمائها، ينشر الضياء في كل سماء عربية....

منذ الأزل ومياه النيل تنساب لتستقر في خلايا الأرض تكسبها الخصب والنماء... ومنذ ما يزيد علي نصف قرن من الزمان تنساب ألحان محمد عبد الوهاب لتستقر في جناباالقلوب وثنايا الوجدان... كل الوجدان...

«فهى نبت الأرض الطيبة التي صمت الدنيا على نورها... واستبقظ التاريخ.. والواقع يقول إنه علي إستداد الأرض العربية كلها يندر أن تصادف إنسانلا تعيش في ذكراه نغمة من أنغامة أو لمة من شدو غنائه...».

هذه هي حياة محمد عبد الوهاب... عاشها بالطول وبالعرض... ولا توجد حياة في شراها... فهو ينتقل من مائدة البرنس التي لا يستعمل فيها الإالذهب، الأطباق ذهب... الملاعق ذهب... الأكواب ذهب... ينتقل من كل ذلك إلي الربع، والمشايخ الذين ينفون ويتفون في البشاكير، ويتعاطون النشوق ويسعلون طول الوقت... ولكن رائمتهم الكريهة كانت عنده أجمل من أي برقان تصنعه أجمل أميرة وأحلى برنسيسة...

وهو ينتقل من جو الملكة نازلي والإميرات، إلي وش البركة النساء.. وهو يتقلب من أقصى اليمين في المجتمع إلى أقصى اليسار...

احب كل جميل وعائشرة، ونزل الي قاع كُل شيء فيه وجربه وعرف عنه كل شيء.. حياة ليس لها مثيل أو شبيه... حياة لم يعيشها إنسان..

ولم يجربها بشر إلا.. محمد عبد الوهاب... وهل يوجد في الدنيا إلا عبد الوهاب وأحد؟!!!

كلمة أخيرة أقولها أنا سمجدي العمروسي».. بعد ال قرأت مسودة هذا الكتاب مرة واثنين وخمسة مرات...

عبد الوهاب كان الأستا.. كان المحارب... كان من أحدث التغيير... كان حساب مدرسة الغناء الحديث... كان هو من مهد الطريق ووضع المعالم لكل من عاصروه أو أتوا بعده... لقد كانوا مبدعين وموهوبين وعلامات علي الطريق وجدران في البناء... ولكنهم لم يكونوا... محمد عبد الوهاب.. بل أن منهم من ساعد عبد الوهاب أثناء حربه... وأثناء تغيير المفاهيم المغنائية، وتكوين المدرسة الجديدة والإتجاء الحديث...

كان الأستاذ السنباطي عازف عود مع محمد عبد الوهاب وسجل معه في أفلامه.. كان محمد عبد المطلب أحد زفراد بطانته والمرددين خلفه.. ثم ظهرت المواهب الجيملة التي منها... الراحل محمد الموجي والأستاذ البحث كسال الطويل أطال الله في عمره.. ثم كان أحمد صدقي وكان محمود الشريق وباقي المبدعين والموهوبين ومن شربوا من مدرسة عبد الوهاب واستغادوا من حربه وإصراره علي التغيير ثم أكملوا ما بدأه وما حارب من أجله وما وهب له عمره وعلمه وتجاربه وكفاحه...

لقد قدمت محمد عبد الوهاب كما عرفته أنا... وقدم هونفسه من واقع حياته وأفكاره ومفاهيمة... وأتمني أن أكون قد أحرزت بعض التوفيق وكنت أمينا في النقل واستطعت أن أنقل بأمانة ما سجله محمد عبد الوهاب وأراد أن يوصله للناس...

وأرجو أن يعذرني القاريء العزيز إذا لم يجدني عند المستوي والقيمة والقيمة التي وصل إليها محمد عبد الوهاب... ولكنني أقول وأوكد إنني بذلت كل ما أستطيع.. بكل الحب... بكل الصدق... بكل الأمانة...

\*\* \*\* \*\*

## الكنسز

على قدر ماترك لي عبد العليم حافظ من خطابات بخطة وتوقيعه ، نشرت منها في كتاب ، أعز الناس ، ما يمكن نشره ، والباقي عندي ٢٦ خطابا بخطه وتوقيعه فان بعضا منها لايمكن نشره ، والبعض الأخر لايهم أحدا

الا ان محمد عبد الوهاب لم يكتب لي في حياته الا ورقة واحدة من أربعة سطور ، احتفظت بها ، واعتبرتها كنزا لايفني ، بل أني وضعتها في خزينة في البنك لكي يطلع عليها أبنائي في مستقبل الأيام ، وقد كتبها عبد الوهاب في عام ١٩٦٨

وهي بالنسبة لي كنز عظيم . وهذه الورقة تقول ، ان كل قرش يتسلمه من الشركة يشعر انه مبلل بحبات عرقي . وأنه لايرتاح إلا اذا قاسمته فيه ولو بجزء ضليل

والكلمة الكنز لاتحمل توقيع الاستاذ محمد عبد الوهاب .. ولكن خطه مثل صوته ، مثل بصمة اصبعه ، لايتكرر ولايمكن لانسان أن يخطئ فيه

ا شعر باه أي شي آخذه منادشكه مُنبَكِّلٌ بعرقلِه ولا أرّاع إلاً إندا شاركتي ولا أرّاع إلاً إندا شاركتي ولوف هزرمه مع هي وتقديري

محمد عبد الوهاب بالصورة ٠٠٠ والغلاث بريشة النن جمال تعب



اعلان عن أغنياته الجديدة وكأن لقبة



هاللو .. عبد الوهاب وحده يقولها في التليفون بكل الشجن والرومانسية الت لاينافسة فيها احد



الصورة الوحيدة مع امير الشعراء شوقي بك



في شارع الشعراني هنا عاش عبد الوهاب طفولت



الشيخ حسن عبد الهماب كان يضع الاموال حول وسطه



محمد عبد الوهاب والمثلة فاطمة قدري في فسرقسة عسيد الرحسمان رشسدي



همار باسم بين الرئيس مسيارك والاستعاد عنيت سوسية



وكان الرئيس حسني مبارك يصر علي توصيل الاستاذ محمد عبد الوهاب ويطمئن عليه



الرئيس الراحل جسمسال عسيسد النامسس وكسلام في الفن

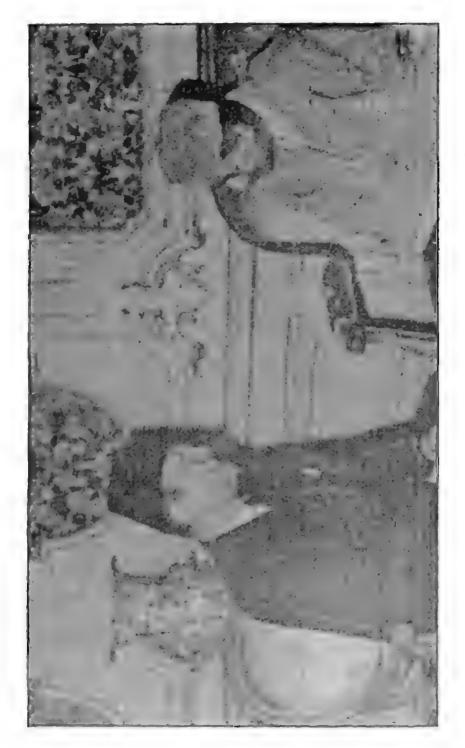

مع الملك مدحد الخيامس كيانت مدداقية عدميونة أ



الملك للمسن قثاني ملك المغرب كان يحرص علي دعوة الاستاذ محمد عبد الرهاب كل عام في احتفلات المغرب



مع مكرم عسيسيد باشسا وكسان السكرتيس العسام للوفسد زمسان

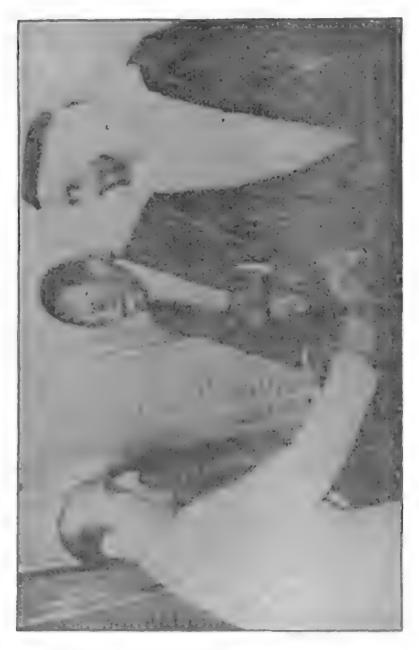

حسمار خساحك مع الرئيس السسادات بعسلكم ببي



وسام من لبنان يضعه الرئيس البناني علي صدر موسيقار الاجيال



المصدله علي سلمتك بابيجي

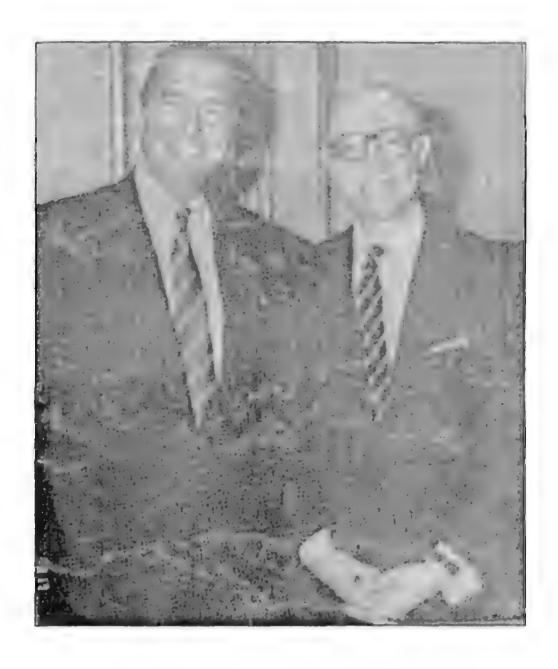

الاستناذ منصمند عبيد الوهاب مع جناك شبيتراك عندمنا كنان عبدة باريس



محمد عبد الوهاب مع مخرج اقلامه محمد كريم

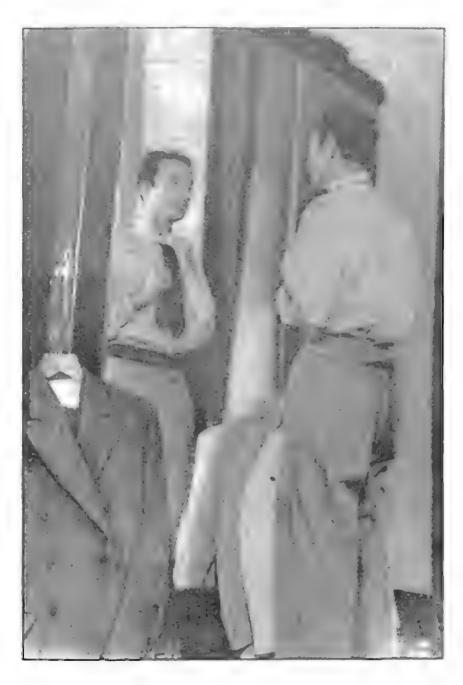

وكان عبد الوهاب في شبابه من ملوك الأناقة

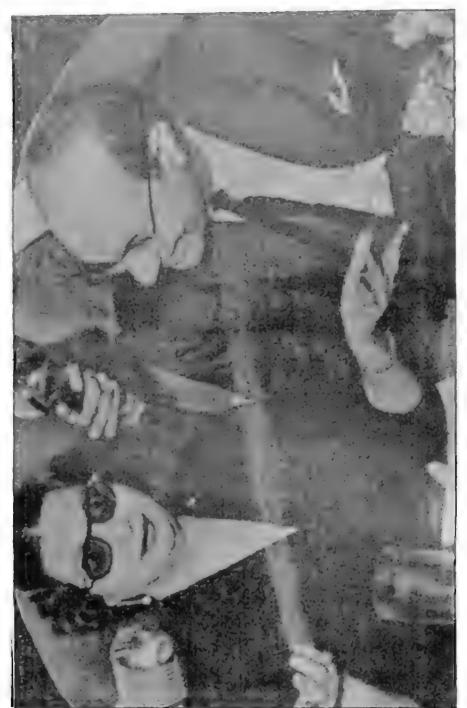

لقاء السحاب علي فنجان شاي



مع الكتباب والشباعس كنامل الشناوي وصيداقية عنميقة استندت لسنوات



جلسة فنيئ يلقي فيها صالح جسوت كلمات الاغنية



والدة محمد عبد الوهاب مسورة الي جانبيه دائما



الحبيب المجهول الذي اصبح معلهما بعد ٩ شهور



مع بناتــه فــي اجمـل اللـصـظــات



في ساعة الصفاء مع الاستاذ عندما كان يغني لي وحدي . كانت امنية من ثلاث امنيات تحققت لي في حياتي واحدة منها ان التقي به وقد كان



عسبد المهاب الاب ورعساية لابنائه لاحسدود لهسا



معجب على التليفون حتى على المائدة وكمان عبد الوهاب مجاملا عظيماً



صديث مع مجدي العمروسي عن العمل والفن



وني اوروبا كان يضع القبعة



عبد الوهاب والنياشين والأوسمة



بداية المشوار الكبير مع الاستاذ عبد الرهاب وعبد الطيم مالظ





محمد عبد الوهساب بين الأصسال والصسورة ٤٠ سسنة فقط

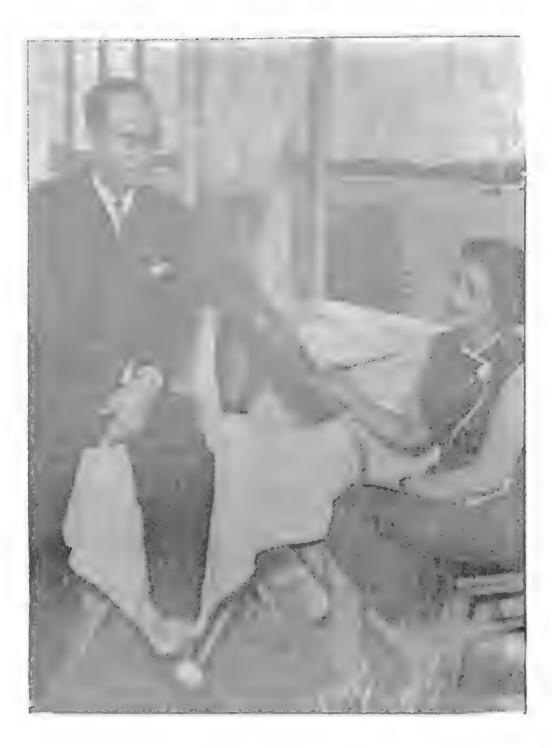

لوحية برشية الفنانة اقبيال نميسار

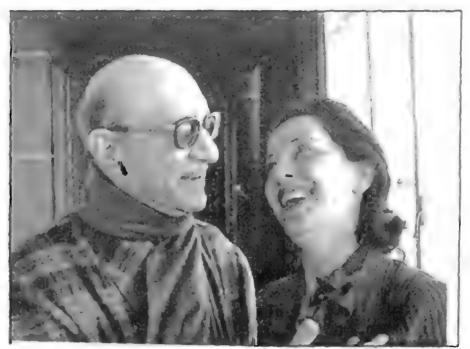

الكلمسة الملوه من رفيست عصره نهلة عسيد الوهاب

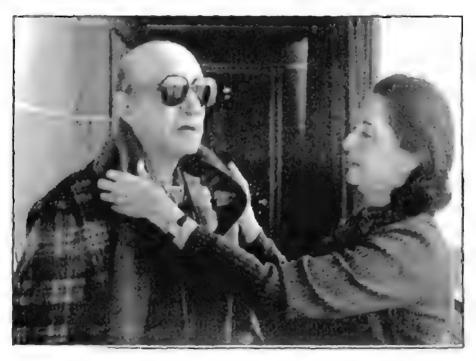

وتضماف عليمه من الهمسوا

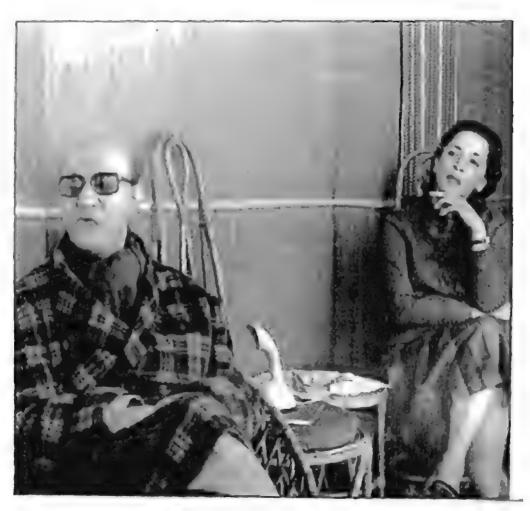

عندمك يتصدف بيبي .. تنصت نهلة

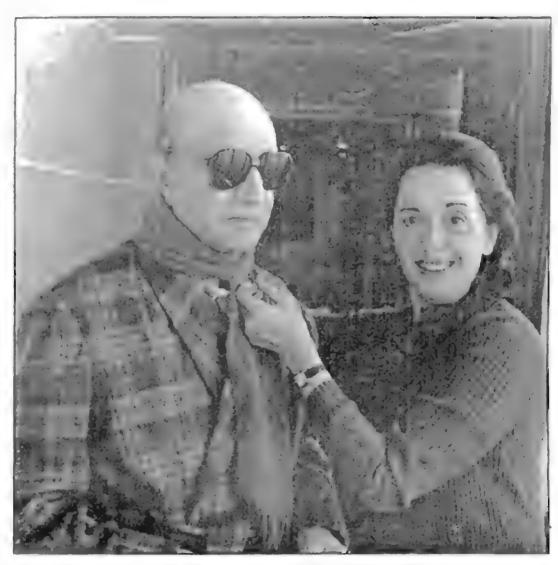

وكانت الابتسامة من القالب



علي ظهر الباذرة وتدينة للمروعين



ريســـــريح عبد الرهاب بين يدي نهلة



نظررة الرضا في عيرن نهلة



كائت نهلة معه دائما



مسع شسريكة في صسوت الفسن العساج وحيد فسريد



ولهم يكن يشرب إلا المساء المدنية

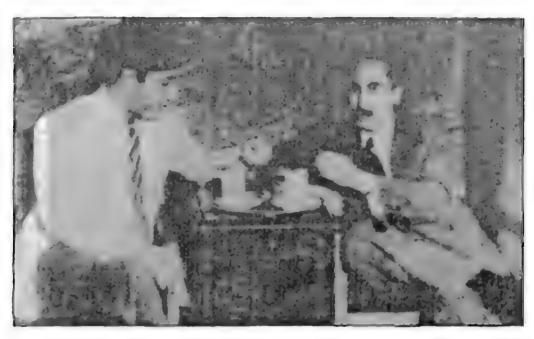

عمسير الليمون بين محمد عبد الرهاب وتوفيق المكيم من منهما يدفع الحساب ..؟!

وكان يماحب المحارب عبد الغني السيد في ماحالته رمالته





في مجلس الشدوري وحديث مع الشيسة الباقوري





رقم الإيداع ٢٧٣٠ / ١٩٩٦ الترقيم الدولى I.S.B.N 9 - 13 - 9284 - 977



الجمع التصويرى والتجهيزات دار الحياة « عضو أتحاد الناشرين » ۲۲ ش عبد الفالق ثروت – القاهرة ت ۲۹۳۹۸۷۰





## هذا الكتباب

مند صغيرى ، وأنيا فيي مدرسة الدلنجات الابتدائية ، كنت عاشقاً لمحمد عبد الوهاب ، وبسبب عيشقى هذا أتلفت اسطوانتي « يا لوعتي ياشقايا » و « جفنه علي الغزل » وقد أخذت بمسبب ذلك عاقة ساخنة على رجلي ، وعلقت في رجل السرير ليلة كاملة .

ومن وقتها وأنا عاشق لحمد عبد الوهاب ، متيم به ، ولا أفضل عليه أحداً.

لقد عاش محمد عبد الوهاب حياة لم يعشها أحد قبله ، ولن يعيشها أحد بعده لأن زمن تلك الحياة قد إنتهي ، وغير موجود حاليا . إن في حياة عبد الوهاب أسرار لايعلمها بشر ولم تذع أو تكتب في أية صحيفة أو مجلة إنتمننى عليها ،وقد ذكرت بعضها في هذا الكتاب ، والبعض الأخر ، لن يسمعه أحد ، ولن يكتب في أي مكان ..

وسوف يظل ملكا لحمد عبد الوهاب وحده .

بحزي العمروسي